جمهورية العراق وزارة التربية المديرية العامة للمناهج

# القرآن الكريم والتربية الإسلامية

للصف السادس الإعدادي

تأليف لجنة متخصصة في وزارة التربية

# المشرف العلمي على الطبع: وسيام شيهاب مهدي

استنادا الى القانون يوزع مجانا ويمنع بيعه وتداوله في الاسواف

# التصميم: صلاح سعد محسن

الموقع والصفحة الرسمية للمديرية العامة للمناهج





## بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة

الحمد لله ، ثم الحمد لله ربّ العالمين الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين . نبينا الأمين محمد الذي أرسله الله هادياً ومبشراً ونذيراً وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين أما بعد : فلا يخفى على مدرسي التربية الإسلامية ومدرساتها ، ما لديننا الإسلامي القويم ، الذي أنهض شعوباً ، وشيّد حضارة الأمة ، من أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع . فهو الدعامة الروحية التي يقوم عليها تقدمهما وسعادتهما وهو الأساس والركن الركين الذي يُعتمد عليه للنهوض بالحياة في تفاصيلها ومفاصلها كافة ولأن مادة التربية الإسلامية هي السبيل الأمثل لترسيخ أركان هذا الدين العظيم وقيمه السامية من خلال العملية التربوية، فقد سعت وزارة التربية إلى الاعتناء بالتربية الإسلامية مادة وكتاباً، لجعلها أيسر تناولاً، وأقل تعقيداً، وأكثر قبولاً ونفعا، إذ نضع بين أيديكم كتب التربية الإسلامية للمرحلة الإعدادية في حلّة جديدة فيها من الإغناء، والإثراء والتيسير ما يتناسب مع احتياجات طلبتنا الأعزاء وميولهم ويرتبط بواقع الحياة.

فقد دمجت مادتا القرآن الكريم والتربية الإسلامية، في كتاب واحد مُيسر في خمس وحدات ضمت كل وحدة منها مباحث رئيسة كان في الرأس منها التبارك بالقرآن الكريم الذي تمّ الاعتناء التام بانتقاء نصوص شريفة منه مناسبة للمرحلة العمرية ثم الإيتاء بمعاني الكلمات فالتفسير العام، فملخص لأهم مايرشد إليه النص، فضلا عن المناقشة. وقد أعقب ذلك دروس في الحديث النبوي الشريف، وقصص من القرآن الكريم، والأبحاث، ثمّ التهذيب، وقد أكدت المحاور جميعاً الأسس القويمة لبناء الشخصية الإسلامية السوية الملتزمة بمبادىء الإسلام العظيم وقيمه، البعيدة من روح التطرف المقيت.

وإننا نرجو إخواننا وأخواتنا مدرسي الماده إغناء مباحث كتب التربية الإسلامية بالتوضيح والتعليق وضرب الأمثلة من حياتنا وواقعنا قدر مايتطلب الأمر ، مع ضرورة الالتزام بإضفاء الهيبة والوقار اللذين يتناسبان ومكانة التربية الإسلامية ، وشرف الغاية المرجوة منها . ونختتم بالإشارة إلى أننا لاندعي الكمال بعملنا هذا ، فهو لله مالك الملك العظيم ولذلك نسعد بملاحظاتكم وآرائكم للارتقاء به . وندعو من لا ربّ غيره ولاخير إلا خيره أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم ، فهو نعم المولى ، ونعم النصير .

اللجنة

## من احكام التلاوة

## من أحكام النون الساكنة والتنوين

النون الساكنة : حرف خال من الحركة, يقع في وسط الكلمة ، أو في اخرها يلفظ ساكنا في الوقف والوصل وتكون في الأفعال والأسماء والحروف .

مثال: عنْهم ، مِنْ، أَنْعَمْتَ. أَنْفُسهُمْ، الأَنْهَارُ .

## التنويىن :

هو النطق بالحركة المضعَّفة نوناً ساكنة ( \_\_\_\_ , \_\_\_ ) فهو نون ساكنة زائدة مسبوقة بحركة ، تلحق آخر الاسم ، تلفظ ولاتكتب ، وينطق بها في حالة الوصل وتسقط عند الوقف ، وعلامتها ، الضمتان ، الفتحتان ، الكسرتان.

## أمثلة: لفظ التنوين في حالة الوصل:

كــــــابُ مَ اللّهُ عَالَى: ﴿ وَعِندَنَا كِنَابُ حَفِيظٌ ﴾ ق: ٤ عليه مَ عليه مَ عليه مَ اللّه عَلَى: ﴿ وَعِندَنَا كِنَابُ حَفِيظٌ ﴾ ق: ٤ عليه مَ عليه مَ اللّه عَلَى: ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ الإنسان: ٣٠ نوح من ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأُوحِمَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤمِنَ ﴾ هود: ٣٦ نوح من ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأُوحِمَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤمِنَ ﴾ هود: ٣٦

## أمثلة: لفظ التنوين في حالة الوقف:

كنابٌ \_ كتابٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ ﴿ آَ الرعد: ٣٨ . عليماً \_ عَليما ﴿ النساء: ٧٠ . عليما أَن عَالَى: ﴿ وَكَفَى بِأُللَّهِ عَلِيما ﴿ النساء: ٧٠ . نوحٍ \_ نُوحٌ ﴾ الإسراء: ٣ . للنون الساكنة والتنوين أربعة احكام هي:

## أولاً ـ الإظمار:

هوإخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجهما من غير (غُنَّة) () فيقرعه اللسان ، إذا جاء بعدهما أحد حروف الحلق الستة : (ء ،ه ،ع ،ح ،غ ،خ) الجموعة في أوائل كلمات العبارة الآتية : (أخي هاك علما حازه غير خاسر) ويقع الإظهار في كلمة واحدة أو في كلمتين . أمثلة : النون الساكنة /

ينأون \_ منَّهم \_ منْ عمل \_ وانْحر \_ فسينُغضون \_ منْ خير . التنوين /

عذابٌ اليم - جُرفٍ هارٍ - قوياً عزيزاً - غفورٌ حليم - حديثٍ غيره - لطيفٌ خبير . مثال محلول :عين النون الساكنة والتنوين في حالة الإظهار في الآية القرآنية الآتية مع ذكر السبب :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ شُرُرٍ مُّنَقَدِبِلِينَ ﴿ اللّ ﴾ الحجر: ٤٧

الحل النون الساكنة في كلمة (منْ) مُظهرة لجيء حرف الغين بعدها والتنوين في كلمة (غلٍ) إظهار لجي العمزة بعدها . والتنوين في كلمة (إخوانا) إظهار لجيء العين بعدها . ثانيا: الإقلاب :

هو قلب النون الساكنة أو التنوين (ميماً) إذا جاء بعدها حرف الباء مع بقاء الغنة ، أي تُلفظ النون الساكنة أو التنوين (ميماً) مخفاة . ويقع الإقلاب في كلمة واحدة أو كلمتين . أمثلة النون الساكنة :

ينْبت \_ يمبُت ، منْ بعد \_ ممُ بعد

التنوين: سميعاً بصيرا \_ سميعنْ بصيرا \_ سميَعمُ بَصيراً .

رؤوفٌ بالمؤمنين \_\_ رؤوفن بالمؤمنين \_\_ رؤوفه بالمؤمنين .

آياتٍ بيناتٍ ـــ آيـــاتنُ بينـــات ـــ آياتمُ بيناتٍ.

<sup>(</sup>۱) الغنة: هي صوت لاحرف يخرج من جويف أعلى قصبة الأنف وهي صفة لازمة للنون والميم لاتفترق عنهما سواء خرك الخرفان أو سكنا.

مثال محلول :عين حالة الإقلاب للنون الساكنة والتنوين في الآية القرآنية الكريمة الآتية مع ذكر السبب :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ الْبَيِّنَتُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ ﴾ البقرة: ٢١٣

النون السُّاكنة في كلمة (من) حكمها الإقلاب، والتنوين في كلمة (بغياً) حكمها الإقلاب أيضا لجيء حرف الباء بعدهما.

## ثالثا: الإدغام:

هوقلب النون الساكنة أو التنوين في آخر الكلمة الأولى إلى جنس أحد حروف (يرملون) في أول الكلمة الثانية ليصبحا حرفا واحداً مشددا ويقسم على قسمين هما: أد الإدغام بغنة "هو قلب النون الساكنة أو التنوين في آخر الكلمة الأولى إلى جنس أحد حروف (ينمو) في أول الكلمة الثانية ثم إدغامهما ليكونا حرفاً واحداً مشددا ولايقع الإدغام إلا في كلمتين.

#### أمثلة على النون الساكنة:

مع الياء: لنْ يسنال ---- لَيْ يسنال ---- ليستَنال.

مع الواو: من وال عليه من وال من وال من وال من وال من وال الم

مع النون ! من نشاء ── مننشاء صلام من نشاء .

مع الميم: منْ ماء \_\_\_\_ مِـمْ ماء \_\_\_\_ مـةـاء.

#### أمثلة على التنوين:

توبةً نَصوحًا -- توبتَنُ نَصوحًا -- تـوبةَ نَّصوحاً.

ماء مَهين 🕳 ماءمُ مَهين حين.

رحيعٌ ودود رحيهُ وُودود ... ورديهُ وُودود ...

ب الإدغام من دون غنة: هو قلب النون الساكنة أو التنوين في آخر الكلمة الأولى إلى جنس أحد حرفي (رل) الذي يجيء في أول الكلمة الثانية وإدغامهما ليصبحا حرفاً واحدا مشددا ومن دون غنة مثال: رؤوفٌ رحيم \_\_\_\_\_ رؤوفُ رحيم

رؤوفُ رّحيم على و: هُمزة لمزة على الله على الله

#### أمثلة على النون الساكنة:

منْ ربِّهم \_\_ مِـرُربِّهم \_\_ مــرَّر بهم . لئنْ لم َ \_\_ لئلْ لم َ \_\_ لئلِاتِم . مثال محلول أعين الإدغام للنون الساكنة والتنوين في الآية الكرمة الآتية واذكر

السبب: قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَيَحُسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ, ﴿ الْقَيَامَةُ: ٣

الحل: النون الساكنة في كلمة (انْ) مدغمة إدغاماً دون غنة لجي وحرف اللام بعدها والنون في كلمة (لنْ) مدغمة إدغاما بغنة لجيء حرف النون بعدها. رابعا: الإخفاء: هو النطق بالنون الساكنة والتنوين خالية من التشديد وسطاً بين الإظهار والإدغام مع الغنة (أي إخفاء معظم لفظ النون الساكنة والتنوين) إذا جاء بعدهما أحد حروف الإخفاء وهي خمسة عشر حرفاً مجموعة في أوائل البيت الآتي: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما

دم طيّبا زد في تسقى ضع ظالما ويقع الإخسفاء في كلمة واحسدة أو في كلمتين.

### أمثلة على النون الساكنة:

فانصب ـ منذر ـ منْ ثلثي ـ إن كـذّب ـ من جاء ـ فمن شاء ـ من قبل ــ من سعته ـ من دابــة ـ من طّيبات ـ مَنْ زكــّاهــا ـــ من فئــة ـ من تــاب ـ ومن ضلَّ ـ من ظلم . الـــنــــة بين :

عملاً صالحاً ـ صواباً ذلك ـ يؤمئذٍ ثمانية ـ كتابٌ كريم ـ كـذّاباً جزاء ـ غفورٌ شكور ـ رزقاً قالـوا ـ بشراً سويّا ـ ديناً قيماً ـ قوماً طاغيـن ـ غـلاماً زكياً ـ يتيما ً فـ آوى ـ جنّـات ِ جَرى ـ مكانا ضيقاً ـ ظلاً ظليلاً .

مثال محلول عين النون الساكنة والتنوين في حالة الإخفاء في الآية الكريمة الآتية مع ذكر السبب:

# قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَمَا وَهِى ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىّٰ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ ﴾ الحج: ٤٨

الحل: النون الساكنة في كلمة (مِنْ) حكمها الإخفاء لجيء حرف القاف بعدها والتنوين في كلمة (ظالمةً) حكمه الإخفاء لجيء حرف الثاء بعدها وهاك جدولاً بأحكام النون الساكنة والتنوين:

الخلاصة: يتضح لنا أن للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام هم:

- (١) الإظهار: حروفه (ء، هـ، ع،غ،ح،خ): أخيهاك علماً حازه غيرخاسر
  - (۱) الإدغام: حروفه (ي ، ر ، م ، ل ، ن ) : مجموعة في كلمة : يــرمــــــون
- أ- إدغام بغنة (ي ، ن ، م ، و ) اي في كلمة ينمو ب- ادغام بغير غنة حروف : (ل ، ر )
  - (٣**) الاخفاء:** حروفه مجموعة في أوائل البيت منذ ناشاك مايشند قد ما يكنُّ بل أنَّ في تقد من شناللاً

صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دُمْ طيباً زدْ في تقى ضعْ ظالماً

(٤) الاقلاب: حرفه الباء

## زمرينات:

## ت(١) ماحكم النون الساكنة والتنوين في الآيات الكرمة الآتية واذكر السبب؟

١- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَ تَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠ ﴾ البقرة: ٢٩.

٢-قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴿ اللَّائِدة: ٤٤ .

٣-قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ صُمُّ أَبُكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ الْبَقِرة: ١٨ .

٤- قَالَ تَعَالَى: ﴿ اَتَّبِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَبِّكُمْ وَلَا تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۚ ﴾ الأعراف: ٣ .

٥- قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ ﴿ الْبَقْرَةُ: ٢٦١

٦- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ذُرِّيَّةُ أَبِعُضُهَا مِنْ بَعْضِ قَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّ

٨- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ لَا آَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ
 لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ الزخرف: ٣٣

ت(١) ١- عدِّد أحكام النون الساكنة والتنوين التي درستها ومثل لها.

١- عرِّف الاظهار ومثل له.

٣- عرِّف الادغام ثم بين اقسامه وحروفه ومثل له.

٤- عرِّف الاقلاب وبين حروفه ومثل له مع النون الساكنة والتنوين.

٥- عرِّف الغنة.

٦- عرِّف الاخفاء ومثل له مع النون الساكنة مرة. ومع التنوين مرة أُخرى.

#### بيان تعريف المصطلحات

## عَلاَمَات الوقوف وَمُصْطلحات الضَبْط:

- م تُفِيدُلزُومَ الوَقْف
- لا تُفِيدُ النَّهْيَ عَن الوَقْف
- صل تُفِيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَوْلِي مَعَ جَوَاز الوَقْفِ
  - قل تُفِيدُ بأنَّ الوَقْفَ أَوْلِي
    - ج تُفَيدُجَوَازَ الوَقْفِ
- ه . و ثُفِيدُ جَوَازَ الوَقْفِ بأَحَدِ الوَضِعَيْنَ وَلِيسَ فِي كِليَهِمَا
  - للدِّلاً لَةِ عَلىٰ زيكادة العَرْف وَعَدَم النُّطق بهِ
    - · للدِّلَالَةِ عَلىٰ زِيَادَةِ الْحَرْفِ حِينَ الْوَصْل
      - م للدِّلَالَةِ عَلَىٰ سُكُونِ ٱلْحَرْفِ
      - م للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُودِ الإِقلَابِ
      - اللَّهُ لَا لَهِ عَلَى إِظْهَارِ التَّنوين
      - م للدِّلَالَةِ عَلَى الإِدغَامِ وَالإِخْفَاءِ
  - ر للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النَّطَقِ بِالْحُرِفِ المَرْوَكَةِ
- س للتِلاَلَةِ عَلَىٰ وُجُوبِ النَّطَقِ بالسِّين بَدَل الصَّادِ السَّادِ ال
  - للدِلَالَةِ عَلَىٰ لزُوم المَدِّ الزَّاتِ د
- اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَوْضِعِ السَّجُود ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ السُّجُود فَعَ مَا خَطَ فَعَد وُضِعَ تَحَة كَا خَطَ
- للدِّلَالَةِ عَلَىٰ بدَايةِ الأَجْزَاءَ وَالْأَحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا
  - اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ نِهَاكِةِ الآكِةِ وَرَقَمِهَا .

# الوحدة الأولى الدرس الأول: من القرآن الكريم من سورة البقرة من الآيات الحفظ ((١٥٣-١٥٧))

# بِسْ مِلْكُمُ الرَّحْمَرُ ٱلرِّحْمَرُ الرِّحْمَرِ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللهِ أَمْوَاتُ أَنْ فُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلَ أَحْيَآ ۗ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ ۚ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ ۗ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَكُمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٥٥ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّكَ لَلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابُ أَوْلَيْهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أَوْلَتِيكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ

يُنظرُونَ ﴿ اللَّهِ مُو إِلَهُ كُو إِلَهُ وَاحِدُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ الله إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَدِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفٍ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحَبُّونَهُمْ كَحُبّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿١٥٥﴾ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَالِكَ يُربِهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهُمٌّ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ٱلشَّيَطَانِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْسَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يعُ قِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ ١ ﴾

صدق الله العلي العظيم

# معاني الكلمات

| معناها                                           | الكلمة                |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| جمع شعيرة، وهي العلامات الدالة على عبادة الله    | شعائر الله            |
| تعالى.                                           |                       |
| الإثم                                            | الجُناح               |
| يسعى بينهما ذهاباً وإياباً.                      | يطوف                  |
| يخفون                                            | يكتمون                |
| الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه    | البينات               |
| وسلم من نعوت وصفات جاءت في كتب أهل الكتاب.       |                       |
| أصلها اللعنة: وتعني الطرد والبعد من كل خير       | يَلعنهم               |
| ورحمة.                                           |                       |
| من يصدر منهم اللعن؛ كالملائكة والمؤمنين.         | اللاعنون              |
| اصلحوا ما فسد من عقائد الناس .                   | أصلحوا                |
| ولا يمهلون ليعتذروا.                             | ولا هم ينظرون         |
| بوجود أحدهما وغياب الثاني لمنافع العباد فلا يكون | اختلاف الليل والنهار  |
| النهار دائماً ولا الليل دائماً.                  |                       |
| ونشر فيها من سائر أنواع الدواب.                  | وبثُّ فيها من كل دابة |
| جمع ند، وهو المثيل والنظير.                      | أنداداً               |
| التنصل من الشيء والتباعد عنه لكرهه.              | إذ تبَّراً            |
| المعبودون والرؤساء المضلون.                      | الذين اُتبعوا         |
| المشركون والمقلدون لرؤسائهم في الضلال.           | الذين اتبعوا          |
| جمع سبب وهو - لغةً - الحبل ثم استعمل في كل       | الأسباب               |
| ما يربط بين شيئين .                              |                       |
| رجعة وعودة.                                      | كرة                   |
| جمع حسرة وهي الندم الشديد .                      | الحسرات               |

## المعنى العام

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبِرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ اللهَ اللهَ اللهُ عَالَمَ اللهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ وَٱلصَّلُوْةِ إِنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ اللهُ الل

في هذه الآيات نادى الله- تبارك وتعالى- عباده المؤمنين بلفظ الإيمان ليستنهض هممهم إلى امتثال الأوامر الإلهية، قائلاً: اطلبوا العون من الله في كلّ أموركم، واستعينوا بالصبر على الطاعات، وبالصلاة التي تنهى عن كل رذيلةٍ، وتطمئن بها النفس. والله مع المؤمنين والصابرين بعونه وتوفيقه وحفظه وتأييده.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواَتُ أَبُلُ أَخْيَا ۗ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ

ولا تقولوا — أيها المؤمنون- فيمن يُقتلون في سبيل الله: هم أموات بل هم أحياء عند ربِّهم يُرزقون. ولكن لاتشعرون بذلك .

ولنختبرنكم بشيء من الخوف والجوع، ونقص بعض المال أو ذهابه. وبموت بعض الأحباب، أو استشهادهم في سبيل الله، وضياع بعض الثمار والزروع بقلّة نتاجها أو فسادها. وبشّر- أيها النبي- الصابرين.الذين من صفاتهم أنهم إذا أصابهم شيء يكرهونه، قالوا: إنّا عبيد الله، يفعل بنا ما يشاء، وإنّا إليه راجعون بالموت، ثم بالبعث للحساب والجزاء . أولئك الصابرون لهم ثناء من ربّهم ورحمة عظيمة منه سبحانه، وأولئك هم المهتدون إلى الرشاد.

إن الصفا والمروة- وهما جبلان قرب بيت الله الحرام- من معالم دين الله الظاهرة، ومناسكه التي تعبَّدنا الله بها. فمن قصد بيت الله حاجاً أو معتمراً، فلا حرج ولا إثم عليه أن يسعى بينهما، بل يجب عليه ذلك، ومن فعل الطاعات متطوعاً من نفسه، مخلصاً بها لله تعالى، فإن الله تعالى شاكر يثيب على القليل بالكثير، لأنه عليم بأعمال عباده فلا يضيع عنده أجر الحسنين.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْكُ هُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئَنِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِ عِنُونَ ﴿ اللَّا عِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَ الللْمُولَةُ اللللْمُولَةُ الللْمُولَ اللللْمُولَةُ اللللْمُولَةُ اللللللْمُولَةُ اللللْمُولَةُ الللْمُ اللللْمُولَةُ اللللْمُولَةُ اللللْمُولَةُ اللللْمُولُولُولُولِ

إن الذين يخفون ما أنزلنا من الآيات الواضحات الدالة على نبوّة محمد (ص) وصدق ما جاء به. وهم أحبار اليهود وعلماء النصارى وغيرهم ممن يكتم ما أنزل الله وأظهره للناس في التوراة والإنجيل، أولئك يطردهم الله من رحمته. ويدعو عليهم باللعنة ملائكةُ الله والمؤمنون.

ويَستثْنِي الله تَعَالَى مِنَ اللعنةِ الذِينَ تابوا وأَحسنوا العَملَ ، ورجَعوا عَن كِتمانِ مَا أَنزل الله ، وأَظهرُوا للناسِ مَا عَلموه مِن أَمرِ الرسولِ والرسالةِ ، ويقول تَعَالَى إِنهُ يَتقَبلُ تَوبَتهُم ، ويَعفو عَنهم ، ويحو ذنُوبَهم .

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ ٱللهِ وَاللهِ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ ٱللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَعْ وَاللهِ مَعْ مَا اللهِ مَعْ مَا اللهِ مَعْ اللهِ مَعْ اللهِ اللهِ مَعْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

إِن الذين كفروا بالله وكتبه ورسله ، وكتموا الحق ولم يظهروه وماتوا وهم على تلك الحال من الكفر والظلم فإنهم يستحقون لعنه الله والملائكة والناس أَجْمعين ويكون مَصيرهم في نار جهنم ليخلدوا فيها أَبداً ، وإذا طلبوا الإمهال والتَأخِير لمُ يجابُوا إليهِ .

# قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَالِلَهُكُورُ إِلَكُ ۗ وَحِدَّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ عَالَ البقرة: ١٦٣

وإلهكم- أيها الناس إله واحد، متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعبودية خلقه له، لامعبود بحق إلّا هو. الرحمن المتصف بالرحمة، والرحيم بالمؤمن.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّيَ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّآءِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَاينتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ الْبَقْرَةُ: ١٦٤

يلفِتُ اللهُ تَعَالَى أَنْظَارَ العُفَلاَءِ مِنَ النَّاسِ إِلَى الأَيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى الْفُوعَيِّتِهِ، وَمِنْ هَذِهِ الأَيَاتِ : خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا مِنْ عَجَائِبَ أُلُوهِيَّتِهِ، وَمِنْ هَذِهِ الأَيَاتِ : خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا مِنْ عَجَائِبَ، وَارْتَفَاعُ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبُها ، وَدَوَرَانُ فَلَكِهَا ، وَارْتِفَاعُ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبُها ، وَدَورَانُ فَلَكِهَا ، وَارْتَفَاعُ السَّاعَلُها ، وَمَا فِي

الأَرْضِ مِنْ بِحَارٍ وَجِبَالٍ وَأَنْهَارٍ وَعُمرانٍ وَقِفَارٍ . . . وَاحْتِلاَفُ النَّلِلِ وَالنَّهَارِ وَتَعاقُبُهُ مَا يَجِيءُ هذا وَيَذْهَبُ ، وَيَعْقُبُهُ الآخَرُ ، وَاحْتِلاَفُهُما طُولاً وَقَصْراً . . وَتَسْخِيرُ وَتَعاقُبُهُمَا يَجِيءُ هذا وَيَذْهَبُ ، وَيَعْقُبُهُ الآخَرُ ، وَاحْتِلاَفُهُما طُولاً وَقَصْراً . . وَتَسْخِيرُ البَّهِ المَاءَ البَّمِن ( الفُلْكِ ) لِيَنتقلَ بِهَا الناسُ مِنْ جَانِب إِلَى آخَرَ ، وَإِنْزَالُ اللهِ المَاءَ مِنَ السَّمَاءِ ليُحييَ بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ يَبَسِهَا ( مَوْتِهَا ) ، فَتَزْدَهِرَ وَتَنْبُتَ بِالخُضْرَةِ وَالزَّرِعِ وَالثَّمَارِ . وَمِنَ آيَاتِهِ بَثُ الدَّوَابِّ فِي الأَرْضِ عَلَى اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهَا وَأَشْكَالِهَا وَأَلُوانِهَا ، وَمُنَ آيَاتِهِ بَثُ الدَّوَابِّ فِي الأَرْضِ عَلَى اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهَا وَأَشْكَالِهَا وَأَلْوَانِهَا ، وَمُنَ آيَاتِهِ بَثُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ عَلَى اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهَا وَأَشْكَالِهَا وَأَلْوَانِهَا ، وَمُنَ آيَاتِهِ بَثُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الخُلْقَ كُلَّهُ وَيَرْزُق هُ . . . . فَكَلُّ وَهُو يَعلَمُ ذَلِكَ اللّهُ تَعَالَى وَإِرَادَتِهِ ، وَسَوْقُ الغُيُومِ إلى حَيْثُ يَشَاءُ اللّهُ وَقُدْرَتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ . . . . فَكَلُّ هَذِهِ الْآيَاتِ فِيها عِبَرُّ وَدَلاَلَاتُ لِلنَّاسِ العُقَلاءِ عَلَى أَلُوهِيَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ . . . . فكالَ هُذِهِ الآيَاتِ فِيها عِبَرُّ وَدَلاَلَاتُ لِلنَّاسِ العُقَلاءِ عَلَى أَلُوهِيَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ .

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمُ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَالْ يَعَالَىٰ اللَّهِ وَاللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ وَالْوَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْوَيْنَ اللَّهُ وَالْوَيْنَ اللَّهُ وَالْمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿ ١٥٥ ﴾ البقرة: ١٦٥

ومع هذه البراهين القاطعة يتخذ فريق من الناس من دون الله أصناماً وأوثاناً يجعلونهم نظراء الله تعالى، ويعطونهم من الحجبة والتعظيم والطاعة، ما لايليق إلا بالله وحده. والمؤمنون أعظم حباً لله من حبّ هؤلاء الكفار لآلهتهم، ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك في الحياة الدنيا، حين يشاهدون عذاب الآخرة أن الله هو المتفرد بالقوة جميعاً، وأن الله شديد العذاب.

وحين يرى المشركون عذاب الأخرة يتبرّأ الرؤساء المتبوعُون من اتبعهم على الشرك، وتنقطع بينهم كل الصلات التي ارتبطوا بها في الدنيا، من القرابة، والاتباع والدين، وغير ذلك؛ لأنها كانت لغير الله تعالى. وقال التابعون: ياليت لنا عودة إلى الدنيا فنعلن براءتنا من هؤلاء الذين أضلونا السبيل، مثل براءتهم منّا. وكما أراهم الله شدة عذابه يوم القيامة، يربهم أعمالهم الباطلة ندامات عليهم، وليسوا بخارجين من النار أبداً.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيَطُونَ إِنَّهُ وَ لَكُمْ عَدُونٌ شَيْءًا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيْبًا وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُونِ إِنَّهُ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَأَ أَوْلَوْ كَانَ عَالَكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَابَاءَنَأَ أَوْلَوْ كَانَ عَالِكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَالِكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ عَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَالِكُوا مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَالِمَا لَا عَلَيْهِ عَالِمَا اللّهُ عَلَيْهِ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَالِمَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَوْلَ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ مَا لَا عَلَيْهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

يا أيها الناس كلوا من رزقِ الله الذي أباحه لكم في الأرض، وهو الطاهر غير النجس النافع غير الضار، ولا تتبعوا طرق الشيطان فيما يُزينه لكم من المعاصي والفواحش فتحرِّموا حلال الله، وخللوا حرامه. إن الشيطان لكم عدو ظاهر، لأنه يأمركم بكل ذنب قبيح يسوؤكم، وبكل معصية بالغة القبح، وبأن تفتروا على الله الكذب من خرم الحلال وغيره بلا علم. وإذا قال المؤمنون ناصحين أهل الضلال: اتبعوا ما أنزل الله من القرآن والهدى، وأصروا على تقليد أسلافهم المشركين قائلين! لانتبع دينكم بل نتبع ما وجدنا عليه اَباءنا، أيتبعون آباءهم ولو كانوا سفهاء أغبياء ليس لهم عقل يردعهم عن الشرِّ، ولا بصيرة تنير لهم الطريق؟

## أبرز ما ترشد إليه الآيات:

- ا.أنه- سبحانه- يدعو إلى التمسك بالصبر والصلاة والاستعانة بهما. لأن الصبر يقود إلى الفضائل، والصلاة تنهى عن قبائح الأمور.
- آن من يستشهد في سبيل الله. هو حيّ يرزق عند الرازق الكريم, ونحن لا نشعر بذلك.
- ٣. أَن الله يبتلينا بالخوف والجوع، وضياع المال أو بعضه، وفقد من نحب، وضياع الزروع والثمار. ومن يصبر على هذه البلايا، يبشره الله بجنات النعيم.
  - ٤. أن الصفا والمروة من شعائر الله، وعلى الحاج والمعتمر أن يطوّف بهما.
- ٥.أن من يكتمون ما أنزل الله من الآيات البينات، والدلائل الواضحات التي تدلُّ على صدق نبينا الأكرم (ص). سوف يلعنهم الله ويبعدهم من رحمته.
- آن الذين كفروا بالله واستمروا على كفرهم يلعنهم الله والملائكة والناس جميعاً.
   وهم في النار خالدون وعذابهم لا ينقطع ولا يخفف ولا يؤجّل.
- ٧.أن إلهنا المستحق للعبادة واحد لانظير له.. وهو خالق السماوات والأرض والليل والنهار.. ويجب ألَّا نتخذ أحداً غيره معبوداً.
- ٨.دعا الله سبحانه الناس جميعاً إلى أن يأكلوا مما أحله الله، وألّا يتبعوا خطوات الشيطان. والّا يحرّموا ويحللوا من تلقاء أنفسهم. لأن عليهم فقط أن يتبعوا ما أنزل الله على رسوله الكريم (ص).

## المناقشة:

- ١. لِمَ يبتلينا الله؟
- ١. ما قصة شعيرة الصفا والمروة؟
- ٣. (وما هم بخارجين من النار). أي ليس لهم سبيل إلى الخروج من النار. بل هم في عذاب سرمديّ. وشقاء أبدى. من هم هؤلاء؟
- يأمرنا خالقنا العظيم بعدم اتباع خطوات الشيطان؟ اكتب سبعة أسطر بهذا الشأن؟
  - ٥. بين طبيعة العلاقة بين قادة الشرك وأتباعهم يوم القيامة؟
- آ. في خلق الله تعالى دلائل على عظمته ووحدانيته, حدد الايات التي خدثت عن ذلك ثم بين بعضاً من تلك الدلائل؟

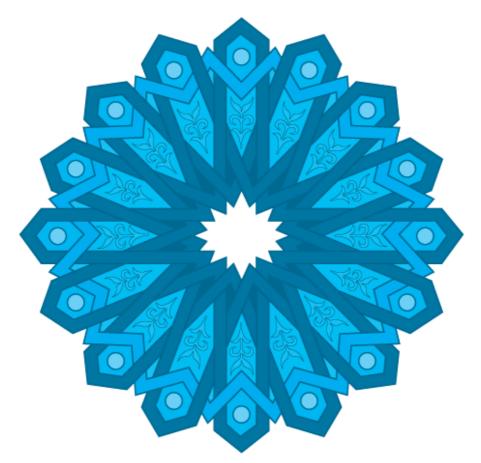

# الدرس الثاني: من قصص القرآن أصحاب الكهف:

لقد انكر الذين فتنتهم الدنيا ببهجتها وزينتها البعث مع أن الوقائع تثبت الحياة بعد الرقود الطويل ، وهذه قصة أهل الكهف تثبت قدرة الله تعالى على البعث ، فيخبر الله تعالى نبيه محمد (ص) في سورة الكهف عن قصة فتية آمنوا بالله فأنامهم في كهف ثلاثمائة وتسع سنين ثم ايقظهم من رقادهم ،فهل هناك شك في عظمة قدرة الله تعالى؟

## فها هم أحداث القصة ؟

تدور أحداث القصة حول فتية من أشراف القوم قد آمنوا بالله تعالى ، وصدقوا بوحدانيته وكانوا على دين الحقِّ وسط قوم مشركين . وقد حيكت حول قصتهم الأساطير والخرافات، فأخبرنا الله تعالى خبر الحقِّ عنهم ، إنهم فتية نبذوا عبادة قومهم لغير الله وآمنوا بالله وحده ، وقد زادهم الله تعالى يقينا وثبَّت قلوبهم على الإيمان والصبر على الشدائد ولم يبقَ في تلك القلوب النقية مكاناً للشك أو النفاق ، قال تعالى: ﴿ فَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى الله هُدًى الله الكهف: ١٣

وعاهدوا الله على عبادته وحده لا شريك له خالق السموات والأرض الحي القيوم إذ لا يستحق العبادة غيره ، ثم تعاهدوا على الثبات في طريق الحقِّ ،

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدَعُواْ مِن دُونِهِ إِلَهَا لَقَد قُلُنَا إِذَا شَطَطًا ﴿ اللَّهِ الكَهِف: ١٤ لقد كان ملك بلدتهم (دقيانوس) يأمر الناس بعبادة الآلهة ويقتل كل من يعاديها.

تقد كان منك بنديهم (دفيانوس) يامر الناس بعباده الالهه ويقبل كل من يعاديها . أو يعبد غيرها . فطلب هؤلاء الفتية الى الله تعالى أن يحفظهم من الملك الظالم

و قومهم المشركين فتعاهدوا فيما بينهم على الخروج من قومهم واعتزالهم والفرار بدينه م فقال بعضهم لبعض : هؤلاء قومنا عبدوا الاصنام واشركوا بالله تعالى بلا حجة ظاهرة ، أو برهان معقول ، وانهم لظالمون فيما فعلوا ولأ احد أشدُ ظلما ممن افترى على الله كذبا.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذِ آعَنَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُورُ وَرُفَقًا ﴿ ٱللَّهَ فَأُورُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُورُ وَرُفَقًا ﴿ ٱللَّهِ فَالْحَدُونَ عَلَى الْكَهُفَ ١٦ وَيُهُيّئُ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿ ٱللَّهِ الكَهْفِ: ١٦

فلما وصل الفتية الجبل، استقروا في الكهف يرتاحون ويعبدون الله تعالى ثم القوا باجسادهم الى الأرض فغطوا في نوم عميق دام ثلاثمائة وتسع سنوات، إذ القى الله تعالى عليهم النوم الثقيل ومرت السنون وهم في حرز منيع فقد كان للكهف فتحة واسعة في الجبل وهي متجهة الى الشمال، يأتي اليه النسيم العليل، وإذا طلعت الشمس من الشرق عن يمينهم مالت أشعتها عنهم وإذا الجهت الى الغرب عن يسارهم بجاوزتهم ولم تدخل اشعتها في كهفهم، فحرارة الشمس لاتؤذيهم والهواء يأتيهم نسيما عليلا فهم في رعاية الله وحمايته وعنايته، وذلك كله من دلائل قدرة الله فمن يوفقه الله يهتدي كما اهتدى أصحاب الكهف، ومن لايوفقه لفساده وانحرافه، فلن تجد له ناصرا يرشده الى طريق الخير والهدى.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَوْرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقَرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَاكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضُلِلُ فَلَن يَجِد لَهُ، وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿ ﴾ الكهف: ١٧ فَهُو ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضُلِلُ فَلَن يَجِد لَهُ، وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿ ﴾ الكهف: ١٧ لقد كان الناظر اليهم وهم في كهفهم يراهم منتبهين أيقاظا لانفتاح عيونهم وكثرة تقلبهم وهم في الحقيقة نيام ويقلبهم الله تعالى في نومهم ، يمينا مرة ويسارا أخرى حتى لا تؤثر الأرض في أجسادهم ، فتحفظ بذلك أجسامهم من تأثير ويسارا أخرى حتى لا تؤثر الأرض في أجسادهم ، فتحفظ بذلك أجسامهم من تأثير

ولقد صاحبهم في اعتزالهم للقوم كلب لهم تراه ماداً ذراعيه في الفناء وهو نائم أيضا في شكل اليقظان، ولو نظرت اليهم وهم على تلك الحالة لفررت منهم هاربا ولملىء قلبك من منظرهم رعباً لهيبتهم في منامهم، فلا يقع نظر أحد عليهم الاهابهم وفرَّ منهم، حتى لا يدخل أحد عليهم أو يدنو منهم بسوء ولا تمسهم يد طوال مدة بقائهم في الكهف، فقد حماهم الله تعالى، لقد كان فرارهم الى الكهف خوفا من المشركين فلو علِم المشركون بإيمان الفتية لرجموهم بالحجارة حتى الموت أو أكرهوهم على الرجوع الى دين المشركين بالقوة ،وإذا دخلوا بدين المشركين فلن يفلحوا في الدنيا والآخرة.

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَتَعَسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْت مِنْهُمْ رُغْبًا ﴿ ﴾ الكهف: ١٨

لذلك حفظهم الله تعالى في كهفهم ، ولقد بقي هؤلاء الفتية طوال نومهم في حفظ الله وعنايته فلم تتغير أجسادهم ولم يبل لهم ثوب. وبعد تلك النومة الغارقة في الزمن أيقظهم الله تعالى بأمره وقدرته ، فلما استيقظوا من نومهم سأل بعضهم بعضا عن مدة نومهم ومكثهم في الكهف ، فقال أحد الفتية لأصحابه كم لبثتم في نومكم ؟ فقالوا : مكثنا يوما أو بعض يوم .

ولما لم يكونوا متأكدين من ذلك قالوا: اتركوا الأمر لله تعالى فهو أعلم بما لبثنا، وقد مسَّهم الجوع، فأرسلوا أصغرهم الى المدينة يلتمس اليهم طعاما وقد أخذ العملة التي كانت لديهم، وأوصوه أن يدخل متنكرا حتى لا يعرفه أحد ويختار أفضل الطعام وأن يكون حسن المعاملة عند دخوله المدينة وشرائه للطعام، حتى لا ينتبه اليه أحد، قالَ تعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثُنَاهُمُ لِيتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمُ قَالَ قَابِلُ مِّنَهُمُ صَمَّمُ لِيتُسُاءَ لُواْ بَيْنَهُمُ قَالَ قَابِلُ مِّنَهُمُ صَمَّمُ لِيتُتُمُ قَالَ اللهِ اللهُ الله

فلما دخل المدينة استغرب تغير معالمها ، فسأل أحدهم أين أجد الطعام لاشتريه؟ فسالوه أأنت غريب ؟! فقال لست بغريب لكنى أبحث عن الطعام لاشتريه ، فأخذه الرجل بيده الى صاحب الطعام ولما تخير الطعام ودفع مالديه من عملة ثمنا لما اشتراه استغرب البائع وأخذ يقلب النقود في كفه مذهولا ويظن أن الفتي قد عثر على كنز فسأله :من أين حصلت على النقود ؟ فتنبه الناس واجتمعوا حوله وأخذوا يتفحصون النقود وقالوا له: لعلك وجدت كنزا ؟ فقال: لاوالله إنها دراهم قومى ثم اضطر لشرح حاله وحال الفتية وكيف فروا بإمانهم الى الكهف خوفا من الملك الظالم لهم ، وبعد الحوار عرفوا حقيقة أمره وأنه واحد من الفتية الاشراف الذين اختفوا وفقدوا منذ ايام الملك دقيانوس قبل ثلاث مئة سنة وتسع ، فلقد كان أهل البلدة يتناولون قصة الفتية فيما بينهم جيلا بعد جيل ، فلما عرفوا به طمأنوه بأن الملك الظالم قد مات وأن ملكهم الان ملك مؤمن وعادل، عندها أدرك الفتى المدة الزمنية التي لبثوا فيها في الكهف ثم شاع خبر الفتي في المدينة حتى وصل الملك فأرسل في طلبه ولما التقاه أخبره بقصتهم ، فاستغرب الجميع فقال لهم: تعالوا معى وتأكدوا من صدق مقالتي ولما ذهبوا معه ، وجدوا فتية باعمار صغيرة بثياب تمتد في هيئتها الى زمن بعيد ،فبقى الفتى مع اصحابه في الكهف ،و بعد أن تأكدالقوم من الخبر ذهبوا الى الملك ليؤكدوا له حقيقة الأمر, وسرعان ماتوجه الملك الى الكهف ليرى بعينه تلك المعجزة ، ولما دخل عليهم وجدهم يصلون فعانقهم ودعا لهم بالتوفيق .

ثم القى الله عليهم النوم بعد أن عادوا إلى مضاجعهم ، فاماتهم الله سبحانه وتعالى ، ولما عاد القوم الى اصحاب الكهف ووجدوهم قد ماتوا بعد أن اطلعهم الله عليهم ،قالوا لنبني على باب الكهف مسجدا نصلي فيه ووافق الملك على ذلك وبنوا مسجدا لايزال قائما ومعروفا الى اليوم في أرض الأردن .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَنَ وَقَالُواْ أَنَكُ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ وَأَنَ اللّهَ عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنْ وَعَدَ اللهِ حَقَّ وَأَنَ اللّهَ عَلَيْهِم بِنْ يَنَا لَا عَلَيْهِم أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ أَبَنُواْ عَلَيْهِم بُنْ يَنَا لَا تَعْمَ اللّهَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا اللّهَ سَيَقُولُونَ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالُواْ أَبَنُواْ عَلَيْهِم بَنْ يَنَا لَا يَعْمَ مَسْجِدًا الله سَيَقُولُونَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَقَالُواْ أَبَنُواْ عَلَيْهِم بَنْ يَنَا لَا يَعْمَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا الله سَيَقُولُونَ فَلَا يَعْلَمُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِهُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ مَكَلَبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِهُهُمْ كَلَبُهُمْ مَرَجُمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ مَكَلَبُهُمْ مَكَلَبُهُمْ فَلَوْلَا يَلْكُولُونَ اللّهُ مَلَ عَلَمُهُمْ كَلَبُهُمْ مَرَجُمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ مَكَلَبُهُمْ مَكَلَبُهُمْ مَكَلَبُهُمْ مَكَلَبُهُمْ مَكَلَبُهُمْ مَكُولُونَ اللّهُ مَرَبُهُمْ مَكُلُهُمْ مَلُولُ فَلَا تَعْلَيْهِمْ مَلَا فَلُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

الكهف: ۲۰ – ۲۲

## أبرز مايستنتج من القصة :

ا. وجوب الإيمان بالبعث وعظيم قدرة الله تعالى ،كما بعث الله أصحاب الكهف من نومهم ليطلع الناس على عظيم قدرته بعد كل تلك السنوات فهو قادر أن يبعث الناس جميعا للحساب يوم القيامة .

ا. وجوب اتباع الحق واصحابه وإن كان أهله قليلاً ، ومهما كانت سطوة الباطل والظلم وأهله.

٣.وجوب الثقة بالله والتوكل عليه والتسليم لقضائه ، فقد انقاد أصحاب الكهف بعقيدة راسخة الى الله وسلموا اليه أمرهم فبسط الله تعالى عليهم رزقه ورحمته وعنايته .

٤.جوازبناء المساجد وتأدية الصلاة في الأماكن التي ضمت قبور الأولياء ووجوب احترام قدسيتها كونها مراكز عبادة استنادا الى قوله تعالى: (لنتخذن عليهم مسجدا).
 كمراقد الائمة الأطهار عليهم السلام ومرقد الإمام ابي حنيفة النعمان ومرقد الشيخ عبدالقادرالكيلاني وغيرها من مراقد الأولياء.

#### الهناقشة

١-في ايّ بلد كان يسكن أصحاب الكهف ؟ وماذا كانوا يعبدون؟

٢-ماذا كان رد الملك عليهم وبم توعدهم؟

٣-هل كانت عبادة قومهم عبادة تقليد أو برهان، وضح ذلك؟

٤- كيف كانت حال الفتية في الكهف؟

٥- رقد الفتية، فهل كان رقادهم على صورة موت أو نوم؟ ناقش ذلك بالدليل القرآني.

٦- لِمَ كانت الشمس تميل عنهم وتتجاوزهم عن اليمين وعن الشمال؟

# الدرس الثالث: من الحديث النبوي الشريف ((التعاون بين المسلمين)) للشرح فقط

## قال رسول الله (ص):

مَن كَانَ مِعِه فَضْلُ ظهرٍ، فَلَيَعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظهرَ لَه ، ومَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادِ، فَلَيَعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَازَادَ لَه .

صدق رسول الله (ص)

## معانى الكلمات

| معناها                                                       | الكلمة |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| ما زاد على حاجة المرء وأهل بيته.                             | فضل    |
| دابة الحمل أو الركوب.                                        | ظهر    |
| من «العائدة» وهي النفع والعطف والمعروف، يُعاد به على الإنسان | فليعد  |
| الحتاج.                                                      |        |
| ما يأخذه المسافر من طعام وغيره.                              | الزّاد |
|                                                              |        |

## شرح الحديث

في الحديث حثُّ على التعاونِ والتكافلِ عن طريقِ الإنفاق والمساعدة، ورعاية مصالح المحتاجين والفقراء، بعيداً من المنَّةِ وذلِّ السؤال، إذ إن من صفات المسلمين التعاون والتعاطف فيما بينهم ،

وإذا كانت هذه هي صفات الأفراد، فما ينبغي أن يجحد الغنيّ حقّ الفقير في ماله، أو يَدَعَهُ للبؤسِ والفاقيةِ والعوزِ. فمن الواجبِ ألَّا تعيشَ جماعة في مستوى الترفِ، وتعيش جماعة أخرى في مستوى الشظفِ والجوعِ والحرمانِ. وقد أكدّ الرسولُ هذا المعنى بقوله (ص):

(أيما أهـلُ عرصة أصبح فيهم أمرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله) وقال (ص): (لايؤمنُ أحدكم حتى يحبُّ لأخيه ما يحبُ لنفسه).

فالمال انما لله، ونحن خلفاء في أرضهِ ، فينبغي أن ننظر في أي وجهٍ ننفقه ليجزينا بما نعمل ، لذلك أمرنا الله تعالى بالتكافل والتعاون والتراحم فإذا جاع الفقراء فذلك انما لبخل الأغنياء وشحُهم وجشعهم ، ولقد أكد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) هذه الحقيقة بقوله:

(إنّ الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا، أو عروا أو جهدوا، فبمنع الأغنياء، وحقَّ على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه ). ولقد حرص المسلمون الأوائل على إقامة دعائم الجتمع المتكافل المتعاون واستئصال شأفة الفقر والقضاء عليه كي لا يبقى بين أبناء الأمة فقيرٌ أو محتاجٌ .

إنّ سبب شيوع الفقربين أبناء الأمة هو منع المال عن تأدية وظيفته الاجتماعية من بعض الأغنياء وجعله دولة بينهم، وعدم مساعدتهم للفقراء.

وقد شجع الرسول الكريم (ص) على عمل قامت به احدى القبائل عندما كانوا يجمعون في أوقات الشدة والحاجة ما عندهم من طعام. كلُّ قدرَ ما عندهُ ، ثم يقسمونه بينهم بالسويَّةِ خقيقاً للتراحم بينهم ، والتشارك في السراءِ والضراءِ، وتدعيم أواصر الأخوّة بينهم .

وإذا كان ما يخرجُ من مالِ الغني منتاً ورياءً صادراً عن شعور غير كريم، صار عملاً خسيساً يؤذي النفس والضمير، ويؤذي الججتمع في أفراده وروابطه، وليس كالمنّ والرياء بالإحسان شيء يؤذي النفس ويذلتها. ويصرفها عن قبولِ الإحسان، وحكمُ من يتصف بذلك ، البُغض في الدنيا والعذاب يوم القيامة، قال رسول الله (ص): (ثلاثة لا يكلمهم الله عنز وجلّ يوم القيامة ولا ينظرُ إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم: المنان عنز وجلّ يوم القيامة ولا ينظرُ اليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم: المنان ألمرائي فهو يبشرُ مَنْ يجودُ بمالهِ بنفسٍ راضيةٍ ، بالجنة ونعيمها الدائم :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذُى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ إِنَّ ﴾ إلبقرة: ٢٦٢

وقال رسول الله(ص): (أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عـري كساه الله من خُضْرِ الجنة، وأيَّا مسلم أطعم مسلماً على جوعٍ أطعمهُ الله من ثمارِ الجنةِ.وأيّا مسلم سقى مسلماً على ظَمَإ سقاه الله عز وجل من الرحيق الختوم).

<sup>(</sup>١) المنان: الذي مِنُّ بعطائه.

<sup>(</sup>١) المسبل: الذي يطيل ثوبه كبراً وفخراً.

<sup>(</sup>٣) المنفق: المروج الذي يغرَّ المشتري فيما يشتريه بالأيمان الكاذبة.

لذا فالتراحم بين أفراد الأمة وعطف بعضهم على بعض يؤدي إلى الحياة الطيبة الكريمة الهانئة ، وإذا ما انحرفت الأم وظلم بعضها بعضاً ، ابتلاها الله بالتخلفِ والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.

## أهم ما يرشد إليه الحديث

ا. يشير الحديث إلى دور التعاون والتكافل الاجتماعي في خقيق العدالة للفئات
 التي جعلها ظروف الحياة في أوضاع تعجزُ فيها عن العيش الكريم ، الذي يحفظ لها
 إنسانيتها بلا مهانة ولا تعاسة ولا شقاء.

اً . يفرض الإسلام رعاية مصلحة الجتمع عند تملُّك المال؛ لأن المال لله والإنسان مؤتمنٌ عليه.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَا يَعَالَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَا مَعْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرٌ كَبِيرٌ ﴿ ﴾ الحديد: ٧

فيدُ المالك يدُ الاستخلاف والله جعل المال وسيلة للخيرِ فلا يصحُ أن يُستعمل إلَّا في الخيرِ أي في الخير، أي في مصلحة المجتمع.

٣. الإسلام يكرهُ تكدس الثروات في أيدٍ قليلة، لما يؤدي ذلك إلى ترف بعض على حساب الآخرين فيكون سبباً للافسادِ والاستغلال.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كُنَ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمٌّ ﴾ الحشر: ٧

٤. كلّ انسان مسؤولٌ عن شؤون الجتمع .واستقامة أمره.قال رسول الله(ص):

(كلّكم راعٍ وكلّكم مسؤول عن رعيّته) وواجب على المرء أن يهتمَ بشؤون إخوانه ليسدَّ حاجاتهم، قال رسول الله (ص) :

(من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم)؛ لأن الإسلام يسعى إلى تقليل الفوارق بين أفراد الأمة لما وراءها من أحقاد وأضغان، ولما يتبعها من استئثار وجشع وقسوة، تُفسد النفوس. ٥. العطاء النابع من أعماق الشعور، الذي يخلو من المنِّ والرياء، يسمو بنفس الإنسان ويحقق الأهداف الإنسانية التي دعا إليها الإسلام، وهي الأهداف الاجتماعية التي تُوجد التوازن، وتكافحُ الحرمان، وخقق التكافل والتعاون بين الأغنياء والفقراء، وتكوِّن محتمعاً متعاوناً سلماً.

### الهناقشية

- ا- إذا كان ما يخرج من مال الغني منّاً ورباءً. وصادراً عن شعور غير كريم. فإلى أي شيء يتحول ؟
  - ١- ما حكم المرائى ؟
  - ٣- بمَ بشَّــر الإسلام مَنْ يجودُ بماليهِ بنفس راضية ؟
  - ٤- إذا انحرفت الأم، وظلم بعضها بعضاً، فما آثار ذلك؟
    - ٥- ما المسؤولية الشرعية ججاه الفقراء؟
    - ٦- بيّن أهم ما يرشد إليه الحديث الشريف.
    - ٧. ما معنى كل ما يأتى: يعد به، المنان، المسبل إزاره؟



# الدرس الرابع: أبحاث نظام الأسرة في الإسلام

جاء القرآن الكريم شريعة للدين والدنيا، فشرَّع للفرد والجُتمع من النظم والقواعد ما يؤمِّن الحياة الكريمة المستقرة للإنسانية جمعاء. وقد لقيت الأسرة وهي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، اهتمام القرآن الكريم بتنظيم أحكامها مفصّلة، إذ بيَّن لكلِّ فرد فيها حقوقه وواجباته، فجعل بنيان الأسرة على أسس ثابتة أهمها: الوحدة الأصل والمنشأ، فجميع أفراد الأسرة من أصل واحد، والرجل والمرأة من منشأ واحد قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُو اللَّذِي النَّنَا كُمْ مِّن نَفْسٍ وَرَحِدَةٍ ﴾ الأنعام: ٨٨

ا. المودة والرحمة: يجب أن تسود الأسرة المودة والرحمة لإقامة مجتمع قويّ متماسكِ فاضل.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ الروم: ٢١

٣- العدالة والمساواة : لقد وزَّعَ القرآنُ الكريم الحقوق والواجبات على كلِّ فرد من أفراد
 الأسرة بالعدالة ، ولم يُفضّل بعض المسلمين على بعض إلَّا بالعمل الصالح.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ أَكُرَمُكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴾ الحجرات: ١٣ ٤- التكافل الاجتماعي: ينظر الإسلام للأسرة على أنها مجموعة متراصّة تقوم على أساس التعاون بين جميع افرادها يسودها القانون العام في الحث على التعاون.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۗ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ للائدة: ٢

وعلى هذا الأساس شُرعت أحكام النفقات والميراث والوصية.ومن أجل إنشاء الأسرة الكريمة على العدل، وصيانتها وديمومتها.

## المبادئ العامة للزواج

أول ما يطالعنا في الحديث عن الأسرة هو الزواج. وهو العقد المقدس الذي هو من نعَم الله على عباده، وشواهد قدرته وعظمته

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ أَنْ خَلَقُ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَةً وَرَحْمَةً إِنَّا فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ اللهِ الروم: ٢١

والقرآن الكريم لايستعمل لفظ الآيات، إلَّا في الأمور الجليلة العظيمة ليدلَّ على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وحكمته.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتِ لِآلَانَ عَالَىٰ الْأَلْبَابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُو

وقد بين القرآن الكريم أهمية هذه الصلة التي تجمع طرفي عقد الزواج وما ينتج عن ذلك من آثار. فقال سبحانه:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَبَعِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَبَعِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَكُمُ النساء: ١

فالباعث على الزواج هو إمداد الججتمع بالبنين والبنات وإيجاد السعادة بين الزوجين في الحياة المشتركة لتستمر الحياة؛ لأنّ النسل القويّ لاينشأ إلّا في الأسرة المتماسكة القوية وهي لاتكون إلّا حيث المودة والحبة والرحمة بين أفرادها.ويمكن أن نحدِّد ملامح الزواج كما رسمه القرآن الكريم والسنة النبوية بالمبادئ والصفات الآتية:

## ا . حسن الاختيار:

أوصى الإسلام أن يختار كلّ من الزوجين شريك حياته على أسس ثابتة لاتزول .

وهي الدين والخلق، واما غير ذلك من مال أو جمال أو نسب فهو زائل، فالمال غاد ورائح. والجمال له زمن محدد، والنسب لافخر به؛ لأن التفاضل بالعمل الصالح، والتقوى، وقيمة كلِّ أمرىء ما يحسنه.

ولأن الزواج رباط مقدس وبه يتحدّد مصير الزوجين وسعادتهما، وجب التأكّد من

حسن الاختيار، لأنّ سوء الاختيار لا يؤدي إلى السكن ولا إلى المودة والرحمة بين الزوجين، قال (ص): (تُنكح المرأة لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك) بمعنى أصابها الخير الكثير بذات الدين.

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَ أَخْيُرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعَجَبَتُكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ ۗ ﴾ البقرة: ٢٢١

وبحسن اختيار كلَّ من الزوجين صاحبه تستمر الحياة الزوجية بملوءة بالحبِّ والسعادةِ وتضمن للأولاد حسن التربية، لأنَّ النشء لايكون قوياً في بيت تملؤه الضوضاء والخلاف وسوء التفاهم مابين الزوجين ، ولابدَّ لمن يريد اختيار زوجة له أن يعرف الحُرّمات من النساء عليه وفيما يأتى تفصيل ذلك :

## المحرّمات من النساء:

إن الإسلام يحبّذ الزواج ويهيئ كلّ الوسائل الشريفة لذلك ويبنيه على دعائم ثابتة؛ ولذا كان خريم بعض النساء في أضيق نطاق وهي الحرّمات على التأبيد أو التوقيت وما عدا ذلك للرجل أن يتزوج من يشاء من النساء على وفق الشرع. والحرّمات من النساء على نوعين أولاً: التحريم المؤسد:

وهو التحريم الذي يمنع أن تكون المرأة زوجاً للرجل في جميع الأوقات، أسبابه ما يأتي: أ-. الحُرّمات بسبب النسب: بينّ الله تعالى الحُرّمات فقال:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا وَبَنَاتُكُمْ ﴾ النساء: ٢٣

أي حرّم عليكم نكاح الأمهات وشمل اللفظ الجدّات من قبل الأب أو الأم, و(بناتكم) وشمل بنات الأولاد وإن نزلنَ، و(أخواتكم) أي شقيقة كانت أو لأبٍ أو لأمّ, و(عماتكم) أي أخوات آبائكم وأخوات أجدادكم والخالة، وخالة الأصول و(بنات الآخ وبنات الأخت) أي بنت الأخ وبنت الأخت ويدخل فيهن أولادهن وهؤلاء، الحرمات بالنسب وهنّ:

الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخت.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّنَتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ ﴾ النساء: ٢٣

ب- الحرمات بسبب المصاهرة: وهذا يعني تحريم نكاح أم الزوجة وأمّ أمّها وأمّ أبيها .

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ ﴾ النساء: ٢٣ وابنة زوجته التي دخل بها وبنات بناتها لقوله تعالى:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَرَبَكَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن فِسَآيِكُمُ ٱلَّتِي وَحُجُورِكُم مِّن فِسَآيِكُمُ ٱلَّتِي وَحَلَتُم بِهِنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ ٱلَّتِي وَخَلْتُم بِهِنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ ﴾ وَخَلْتُم بِهِنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾

النساء: ٢٣

كما يحرّم على الابن التزوج بزوجة أبيه بمجرد عقد الأب عليها وإن بعد الأب بأن كان الأب أو أبا أم الأب لقوله تعالى:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا مَا نَكُحَ ءَابَآ وُكُمْ مِّنَ ٱلنِسَاءِ ٢٢ ولفظ الآباء يتناول الآباء والأجداد. ويحرّم كذلك على الأصل زوجة فرعه، أي يحرّم على الأب زوجة ابنه وان بَعُد الابن بأن كان ابن الابن:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَحَكَثِيلُ أَبِنَا يَصِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىٰ ِكُمْ ﴾ النساء: ٢٣

أي: وحرّم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم بخلاف من تبنيتموهم أي زوجات أبنائكم وذكر الاصلاب لإسقاط مراعاة التبني لا لإحلال زوجة الابن من الإرضاع فهذه محرمة كزوجة الابن الصلبي.

ج- الحرمات بسبب الرضاع: من رضع من امرأة بالشروط الشرعية المقررة صارت مثل أمه فتحرم عليه بسبب هذا الرضاع ويحرّم عليه كلّ من متّ إليها بسبب النسب والمصاهرة وهُنّ أمّه وبناتها وأخته وبنات أخوانه وأخواته وعمته وخالته وأم امرأته وبنتها وامرأة أبيه وامرأة ابنه.

كل ذلك يحرّم من الرضاع كما يحرّم من النسب والمصاهرة:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِي ٓ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَتُكُم مِّنَ اللَّهَا لَيْ النساء: ٢٣

وهذه الآية الكرمة وان لم يذكر فيها إلَّا الأم والأخوات من الرضاعة ولكن تثبت حرمة الباقى من ذكرنا بقول النبى (ص):

## (يحرّم من الرضاع ما يحرّم من النسب).

وعلى هذا لو ارضعت امرأة طفلاً حرّم عليه زوجة زوج المرضعة الذي نزل لبنها منه لأنها امرأة أبيه من الرضاعة. ويحرّم على زوج المرضعة إمرأة هذا الطفل لأنها امرأة ابنه من الرضاعة. وحرمت على هذا الطفل أيضا بنات مرضعته وبناتهن لأنهن أخواته وبنات أخوته وهكذا، ويستثنى من القاعدة بعض هذه المسائل، فمن هذه المسائل المستثناة أم اخيه رضاعا، فاذا أرضعت امرأة صبيا وكان لها ابن من النسب يجوز لابنها هذا ان يتزوج بأمّ الصبيّ الذي رضع من أمّه مع أنها أم أخيه رضاعاً.

ومنها أُخت ابنه رضاعاً، فإذا أرضعت امرأة صبياً ولهذا الصبي أخت لم ترضع من تلك المرأة يجوز لزوج المرأة أن يتزوج أخت ذلك الصبي الذي هو ابنه من الرضاع.

## ثانياً: التحرم المؤقت:

وهو التحريم الذي يمنع تزويج الرجل بالمرأة ما دامت على حالة خاصة فإذا زالت هذه الموانع، جاز الزواج، ومن اسبابه ما يأتي:

أ- يحرّم الجمع بين الأختين معاً في النكاح: قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَن تَجُمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ النساء: ٢٣ ب- يحرم على المسلم ان يتزوج زوجة غيره مادامت في عصمة زوجها أو معتدته .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ النساء: ٢٤

ج- من أحرم للحج: يحرم عليه أن يعقد لنفسه أو لغيره.

د- يحرم التزوج من المشركة: فلا يجوز أن يتزوج وثنية أو عابدة بقر أو ملحدة أو اباحية ، لقوله تعالى:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَدُّ مُّؤْمِنَ أَ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوَ أَعْجَبَتُكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكِ وَلَوَ أَعْجَبَكُمُ ۗ أُولَئِهِ فَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبَدُ مُّوا مِنْ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوَ أَعْجَبَكُمُ ۗ أُولَئِهِ فَي يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغُ فِرَةِ بِإِذْ نِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ ﴾ البقرة: ٢٢١

ويحرم على المسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات في وقت واحد ولايحقّ للمرأة المسلمة أن تتزوج غير المسلم. فإذا أسلم، جاز الزواج.

## من حكم التحريـم:

هي ان تبقى صلة القربى بعيدة من المنازعات التي تعترض حياة الزوجين فتفسد العلاقة النسبية، وليبقى المرء على اتصال دائم بقريباته الحُرّم الزواج بهن كأخواته وعماته وخالاته، وألّا يبتعد الإنسان من جميع أهله فالواجب عليه أن يكون باراً وقريباً إليهم.

## ٦- الخطبة:

نظراً لأهمية عقد الزواج ولما يترتب عليه من آثار ونتائج فقد جعل الشارع له مقدمة هي الخطبة ووضع لها أحكاما مفصّلة، فحث الشارع الخاطب على أن يرى خطيبته وأن تراه أيضاً ليعرف كلّ منهما الآخر ضمن حدود الشرع. عن جابر (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله(ص): (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى إنكاحها فليفعل).

وقال أيضاً لأحد صحابته وقد خطب امرأة (انظر إليها فانه أحرى ان يؤدم (۱) بينكما). فأباح الإسلام ان يجتمع الراغب في الخطبة مع من يريد خطبتها يحدثها وخدثه عن آماله وأهدافه ومنهجه في الحياة المشتركة المقبلة وان يكرر هذه الزيارة ان لم يحصل المقصود بزيارة واحدة على ان يكون هذا ضمن حدود الشريعة فلا ينظر منها الا إلى ما أجازه الشرع للخاطب ولا يختلي بها لأنه لا فائدة من انفرادهما بل ربما يقع الضرر الواضح والمؤكد لهذا يجب ان يكون لقاؤهما مع محرم لئلا خدث نفس أحدهما بشيء تأباه الشريعة والخلق الكريم وهذا من حرص الإسلام على إنشاء أسرة نظيفة في مجتمع شريف، اما ما يتطلع إليه بعض أوساط المراهقين من اختلاط الخطيب بخطيبته وانفرادهما في النزهات والرحلات قبل عقد الزواج فهو أمر غير جائز وتأباه المروءة والفضيلة فقد قال رسول الله (ص):

# (لايخلون رجل بإمرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) .

وما يدَّعيه هؤلاء نقلا عن الأوساط الأجنبية التي نشأ فيها الاختلاط بمآسيه وآثاره السيئة من ان معاشرة الخاطب لخطيبته تزيد معرفته بها فهو كلام لاصحة له ولا أصل يقيمه عليه. لأنَّ كلَّ امرئ قد يُظهر محاسنه ويخفي مساوئه أمام خطيبه بما يكون له صورة مشوهة غير صحيحة.

وفي هذا يقف الإسلام موقفاً وسطاً بين المتزمتين الذين يمنعون الراغب في الخطبة من رؤية فتاته بقصد الخطبة وبين المتحللين من أعراف المجتمع والأخلاق والفضيلة والذين ينادون بالاختلاء المطلق غير المقيد بين الخاطب وخطيبته.

<sup>(</sup>١) يؤدم بينكما: خصل الموافقة والملائمة بينكما

ومنع الإسلام خطبة الرجل على خطبة أخيه، التي عقد الزواج عليها ، لقول الرسول(ص):

(لايخطب أحدكم على خطبة أخيه) كما منع خطبة المعتدة، وذلك لتعلق حق الزوج بالخطوبة، ولبقاء بعض آثار الزواج في اثناء العدّة بالنسبة لزوجها.

# ٣.الرضا:

لابدَّ للزواج من أن تتوافر فيه الإرادة الكاملة والرضا التام لكل من الزوجين. فلا إكراه لأحدٍ على زواج من لايحب. ولا سلطة لرئيس الأسرة على أفرادها بالزام الزواج.فمتى بلغ الرجل وصار راشداً كان له الزواج من يريد. وكذلك لابد من رضا الفتاة العاقلة البالغة الراشدة بزوجها.

### Σ. الهمسر:

رفع الإسلام منزلة المرأة ولم يجعل المهر ثمنا لها، لأنّ الزوجة إنسان والإنسان أكرمه الله وسخّر له الكون كله، فقيمته لاتقدر بثمن، بل جعل القرآن المهر هدية لازمة يقدمها الزوج لزوجته رمز تقدير وإكرام،

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنِ مِنَّ نِخُلَةً ﴾ النساء: ٤

وقال النبي محمد(ص): (التمس ولو خاتماً من حديد) تسهيلاً لأمر الزواج الذي هو اللبنة الأولى في بناء هذا الجتمع، ولئلا يكون المهر عقبة في طريق الشباب يصدّهم عن الزواج، فينتج عن ذلك أضرار اجتماعية تصيب الأمة فتهدّ كيانها القويم.

# 0. القوامة في الأسرة:

يشترك الزوجان في تدبير شؤون الأسرة فيتبادلان الرأي فيما يجب عمله من دون طغيان لشخصية أحدهما على الآخر ضمن حدود التشاور والتناصح. فاذا استقرّ رأيهما على أمر أخذا به، ولكن حياة طويلة كالحياة الزوجية لاتخلو من خلاف في الرأي

حول موضوع معين فلابدَّ من وجود شخص يعدَّ مسؤولاً و إلَّا سادت الفوضى وفسدت الأسرة. وقد حمّل القرآن الكريم الرجل مسؤولية أكبر في انتظام حياة الأسرة:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ ﴾ النساء: ٣٤

وقوامة الرجل هذه ليست أفضلية جنسية، بل هي مسؤولية خَقق انتظام الأسرة لقول الرسول الكريم (ص):

(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) لكنّ العبء الأكبر من هذه المسؤولية يقع على عاتق الرجل، فالزوج هو الذي يدفع المهر ويُنفق على زوجته واولاده ويقوم على تأمين السكن والمستلزمات الأخرى في حياتهم.

### ٦. حسن المعاملة:

أوجب الإسلام حسن المعاملة بين افراد المجتمع عامة وأفراد الأسرة خاصة، وبين الزوجين على نحو مؤكد بنصوص من القرآن الكريم وأحاديث الرسول(ص). قال تعالى مخاطباً الأزواج:

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهَ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا ﴾ النساء: ١٩

وقال(ص): (خيركم خيركم لأهله). فالأسرة المسلمة ينبغي إلَّا تتسم بالاستبداد في الرأي ولا الظلم في المعاملة ولا الطاعة العمياء. بل هناك حقوق وواجبات. إذ لا طاعة لخلوق في معصية الخالق بل الطاعة لله، فطاعة الزوجة لزوجها ليست لشخصه بل للأوامر والقواعد والنظم التي بموجبها تم عقد الزواج. وحسن معاملة الزوج لزوجته ليست من قبيل المن أو العطف بل من قبيل القيام بالواجب.

### الناقشة

- ١- اهتم القرآن الكريم لبناء الأسرة فجعلها قائمة على أسس ثابتة، ما تلك الأسس؟
- ١- ما مقياس الاختيار في الزواج، وما آثار حسن الاختيار في نجاح الزواج أو فشله.
- ٣-الحُرّماتمن النساء حَرِماً مؤبداً ثلاثة أصناف باختلاف السبب، اذكر ذلك، ومثل لكل منها.
  - ٤- هل يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم؟
    - ٥- ما الحكمة من قريم الجمع بين الأختين؟
      - ٦- ما ضوابط اللقاء بين الخطيبين ؟
    - ٧- القوامة تكليف لاتشريف، ناقش ذلك.



# الدرس الخامس: التهذيب النهى عن الغضب

قد تخرج النفس الإنسانية عن طورها ، وتتجاوز حدودها إلى ما لا خمد عقباه: فتثور وتغضب وتقع فيما هو محذور وتبتعد من التفكير العقلاني؛ ولذلك يخطئ الغضبان في أغلب الأحيان، فيتلفظ بما لا يجوز أن يتلفظ به، ولربما يتعدّى حدود الله ، فتبطش يداه . أو يفعل أمراً لا يجوز له فعله . وعلى هذا فالواجب على المسلم أن يسأل ربّه أن يصرف عنه الغضب المذموم . وأن يصرف عنه عواقبه الرديئة . ووساوسه المهلكة . وعلى المسلم أن يأخذ بالعلاج النبوي الوارد عن رسول الله (ص) في حديث الرجل الذي قال .

(يا رسول الله أوصني فقال: لا تغضب، قال زدني. قال: لا تغضب، قال: زدني. قال: لا تغضب قال: زدني. قال: لا تغضب ) فكرر له الوصية ثلاثا .

كلّ ذلك لما للغضب من نتائج وآثام وخيمة. فالغضب: حالة نفسية ، تبعث على هياج الإنسان، وثورته قولاً أو عملاً. وهو مفتاح الشرور، ورأس الآثام، ومفتاح الأزمات والاخطار. وقد كثرت المرويات في ذمّه والتحذير منه:

قال الإمام على (ع):

« واحذر الغضب، فإنّه جند عظيم من جنود إبليس ».

وقال الإمام الصادق (ع): «الغضبُ مفتاح كلّ شرّ».

وإنما صار الغضب مفتاحاً للشرور، لما ينتج عنه من أخطار وآثام، كالاستهزاء. والتعيير، والفحش، والضرب، والقتل، ونحو ذلك من المساوئ.

والغضب لا يحدث عفواً واعتباطاً. وإنما ينشأ من أسباب وبواعث جُعل الإنسان. سريع التأثر منفعلاً لايملك زمام نفسه.

# قد يكون منشأ الغضب غالباً أحد الأمور الآتية!

- (۱) إنحرافاً صحياً. كاعتلال الصحة العامة. أو ضعف الجهاز العصبي، مما يسبب سرعة التهيج.
- (١) نفسياً، منبعثاً عن الاجهاد العقلي، أو الأنانية، أو الشعور بالإهانة، والاستنقاص، ونحوها من الحالات النفسية، التي سرعان ما تستفزّ الإنسان، وتستثير غضبه.
- (٣) أخلاقياً. كتعود الشراسة. وسرعة التهيج، بما يوجب رسوخ عادة الغضب في صاحبه.

### أضرار الغضب:

للغضب أضرار جسيمة، و فادحة، تضرّ بالانسان فرداً ومجتمعاً. جسمياً ونفسياً. مادياً وأدبياً. فكم غضبة جرحت العواطف، وشحنت النفوس بالأضغان. وفككت أواصر التحاب والتآلف بين الناس. وكم غضبة زجّت أناساً في السجون. وعرضتهم للمهالك، وكم غضبة أثارت الحروب: وسفكت الدماء، فراح ضحيتها الآلاف من الأبرياء فضلاً عما ينجم عنه من المآسي والأزمات النفسية، التي قد تؤدي إلى موت الفجأة. والغضب بعد هذا يحيل الإنسان بركاناً ثائراً. يتفجر غيظاً وشرّاً. فإذا هو وحش في صورة إنسان. فينطلق لسانه بالفحش والبذاء، وهتك الأعراض، وإذا بيديه تنبعثان بالضرب والتنكيل، وربما أفضى الغضب إلى القتل، وقد تنعكس آثار الغضب على صاحبه، فينبعث في تمزيق ثوبه، ولطم رأسه، وربّا قام بأعمال جنونية، فهذا الغضب هو الغضب المدوح فهو الذي يكون لله ودفاعاً عن العقيدة فينبع من غريزة سليمة وقيم عليا. تُلهِب في الإنسان روح الحميّة والإباء، وتبعثه على التضحية والفداء، في سبيل أهدافه الرفيعة، ومُثله العليا، كالذود عن العقيدة، وصيانة الأرواح.

# علام الغضب:

- (۱) إذا كان منشأ الغضب اعتلالاً صحياً. أو هبوطاً عصبياً مثلما هو في المرضى والشيوخ ونحاف البنية. فعلاجهم والحالة هذه بالوسائل الطبية. وتقوية صحتهم العامة، وتوفير دواعي الراحة النفسية والجسمية لهم، كتنظيم الغذاء، والتزام النظافة، وممارسة الرياضة الملائمة، واستنشاق الهواء الطلق، وتعاطي الاسترخاء العضلي بالتمدّد على الفراش. كل ذلك مع اجتناب مرهقات النفس والجسم، كالاجهاد الفكري، والسهر المضنى، والاستسلام للكآبة، ونحو ذلك من دواعى التهيج.
- (۱) للغضب أسباب تستثيره. أهمها: المغالاة في الأنانية، والجدل والمراء، الاستهزاء والتعيير. والمزاح الجارح. وعلاجه في هذه الحالات باجتناب أسبابه، والابتعاد من مثيراته قدر المستطاع فعندما خسن التعامل مع الآخرين تبتعد من الغضب.
- (٣) تذكّر مساوئ الغضب وأخطاره وآثامه، وأنها تضرّ بالغاضب أولا، وتضرّ به أكثر من المغضوب عليه، فربّ أمر تافه آثار غضبة عارمة، أودت بصحة الانسان وسعادته. يقول بعض باحثي علم النفس: دع محاولة الاقتصاص من أعدائك، فإنك بمحاولتك هذه تؤذي نفسك أكثر بما تؤذيهم... إننا حين نمقت أعداءنا نتيح لهم فرصة الغلبة علينا، وإنّ أعداءنا ليرقصون طرباً لو علموا كم يسببون لنا من القلق وكم يقتصّون منّا، إنّ مقتنا لا يؤذيهم، وإنّا يؤذينا نحن، ويحيل أيامنا وليالينا الى جحيم.

وهكذا يجدر تذكّر فضائل الحلم، وآثاره الجليلة، وأنّه باعث على إعجاب الناس وثنائهم، وكسب عواطفهم. وخير محفّز على الحلم قول الله عز وجل:

﴿ ٱدْفَعَ بِالَّتِي هِى آحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ، وَلِيُّ حَمِيمُ ﴿ وَمَا يُلَقَّىٰهَ اللَّهِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٍ ﴿ وَمَا يُلَقَّىٰهَ آ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

فصلت: ۳۵ – ۳۵ )

(٤) تذكّر أنّ سطوة الغضب ، تعرّض الغاضب لسخط الله تعالى وعقابه، وربما عرّضته لسطوة من أغضبه واقتصاصه منه في نفسه أو في ماله أو في عزيز عليه.

(۵) تذكّر أنّ من الخير للغاضب ضبط النفس، والسيطرة على الأعصاب والتروّي في أقواله وأفعاله عند احتدام الغضب، فذلك مما يخفّف حدّة التوتر والتهيج، ويعيده إلى الرشد والصواب، ولا يُنال ذلك إلّا بالتصبّر والتعوّد.

قال أمير المؤمنين (ع): «إن لم تكن حليماً فتحلّم، فإنّه قَلّ من تشبّه بقوم إلّا أوشك أن يكون منهم».

(1) ومن علاج الغضب التوجه الى الله والاستعادة به من الشيطان الرجيم قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ السَّيْعُ عَلِيمٌ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغُنَّكَ مِن ٱلشَّيْطَنِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللللَّا الل

- (٧) الوضوء قال (ص) : ( إنّ الغضب من الشيطان ، وإن الشيطان خُلق من النار ، وإنما تطفأ النار بالماء ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ) .
  - (٨) تغيير الحالة التي كان عليها الغضبان :

أن النبي (ص) :قال : إذا غضب أحدكم و هو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب و إلَّا فليضطجع .

(٩) استحضار ما ورد في ثواب كظم الغيظ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ

ٱلْمُحْسِنِينَ ١٣٤ ﴾ آل عمران: ١٣٤

- (١٠) تذكر أن ترك الغضب من أسباب دخول الجنة جاء في رواية عن رسول الله (ص) : ( لا تغضب ولك الجنة ) .
  - (١١) السكوت ورد أن النبي (ص) قال : (إذا غضب أحدكم فليسكت) .
- (١٢) أن يُروِّض الإنسان نفسه على الحلم والأناة وكظم الغيظ فإنه من يتحرّى الخير يعطّهُ ومن يتق الشريُوَقَّه لذا يجب جَنّبُ الغضب؛ لأنّ الغضب جمرة تتقد في القلب. وتدعو إلى السطوة والانتقام والتشفّي. فإذا ما ضبط الإنسان نفسه عند الغضب، وكبح جماحها عند اشتداد ثورته، فإنه يحفظ لنفسه عزتها وكرامتها. وينأى بها عن ذلّ الاعتذار، ومغبّة الندم، ومذمّة الانتقام.

# الغضب ينقسم على قسمين :

القسم الأول: مذموم ، وهو الغضب الدنيوي الذي حذرنا منه النبي (ص) كما ذكرنا سابقاً .

القسم الثاني: محمود، وهو ما كان غضباً لله وللحقّ إذ يُستحبُّ الغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى: لأن ذلك من تعظيم حرمات الله تعالى: قَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَتِ ٱللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، عِندَ رَبِّهِ } قَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَتِ ٱللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، عِندَ رَبِّهِ } الحج: ٣٠

# اكتساب كظم الغيظ

ويستطيع الإنسان أن يكتسب فضيلة كظم الغيظ حتى تصير من صفاته ذلك بشيئين: أحدهما: ترويض النفس على الخير ، فإن النفس إذا روضتها على الخير اكتسبت هذا الخلق وصار من صفاتها ، فإنه من يتحرّى الخير يعطه بنصّ السنة الصحيحة. والآخر الصدق : فإن الله تعالى إذا اطَّلع على قلبك ورأى منك الصدق أوصلك إلى ما تصبو إليه .

# الهناقشة

- ١.ما بواعث الغضب؟
- ١.ما علاج الغضب ؟
- ٣.ما الغضب الحمود؟ وما الغضب المذموم؟
- ٤.كيف يكتسب الإنسان فضيلة كظم الغيظ؟
  - ٥- ما أضرار الغضب؟

# الوحدة الثانية الدرس الأول: من القرآن الكريم من سورة آل عمران: الآيات من (٩٠-٩٧) آيات الحفظ (٩٠-٩٤)

# 

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلضَّكَالُّونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنَ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُهُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ ۗ ۚ أَوْلَيْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ١١٠ لَن لَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّورِكُ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ اللهُ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَئَةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَئِةِ فَأْتُلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ ١٠٠ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَ إِنَّا أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مُّقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ، كَانَ ءَامِنَا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَكمِينَ **4** (1V) صدق الله العلى العظيم

# معانى الكلمات

| معناها                                                               | الكلمة               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ضد الإيمان، ومنه الجحود لله تعالى والتكذيب برسوله وما جاء به         | الكفر                |
| من الدين والشرع.                                                     |                      |
| أي: ارتدوا عن الإسلام إلى الكفر.                                     | بَعْدَ إِيمَانِهِمْ  |
| الخطئون طريق الهدى.                                                  | الضَّالُّونَ         |
| ما يملأها من الذهب.                                                  | مِلءُ الأَرْضِ       |
| ولو قدَّم فداء لنفسه من النار ما قبل منه.                            | وَلَوِ افْتَدَى بِهِ |
| نال الشيء حَصَلَ عَلَيهِ، والبر: مطلق الخير                          | تنالوا البِرَّ       |
| مَا يَكُونُ بِهِ الإِنْسَانُ بَارّاً وَهُوَ الإِحْسَانُ وَالْخَيْرُ. | البِرَّ              |
|                                                                      |                      |
|                                                                      |                      |

# المعنى العام

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱلْذَادُواْ كُفْرًا لَّنَ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُ وَالْوَالِيَهِ وَهُمْ كُفَّالٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنَ وَأُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلظَّنَالُونَ ﴿ فَا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنَ وَأُولَكِيكَ هُمُ مَّلَهُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِدِّ الْوَلْكِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُ وَمَا لَهُم مِن اللهُ مَ مِن اللهُ عَمران: ٩٠ - ٩١

إِن قَبُولِ التَّوبَةِ مُشْروط بالإِمَانِ ، فَالذِينَ يَكَفَرُونَ بَعْدَ إِمَانِهِمْ ، وَيَزْدَادُونَ فِي كُفْرِهِمْ طُغْيَاناً وَفَسَاداً ، وإِيذَاءً لِلْمؤْمِنِينَ ، وَيَستمِرُّونَ فِي ذَلكَ حَتَّى مَاتِهِمْ، فَإِنَّ اللهُ تعالى لَنْ يَقْبَلَ تؤبَتهم عند المَوْتِ، لأَنَّها لَيْسَتْ تَوبَةً خَالِصةً ، وهُؤلاءِ

هُم أَهْللً الضَّلاَلَةِ . إن الذين جحدوا نبّوة محمد (ص)، وماتوا على الكفر بالله ورسوله، لن يقبل من أحدهم فدية ، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا ، ولهم عذاب مؤلم موجع ، ومالهم من أحد ينقذهم من عذاب الله.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ۚ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللهَ عَمَا اللهُ ا

لن تنالوا أيها المؤمِنون الخَيرَ وَالجَنةَ حتى تنفقوا فِي سَبيلِ اللهِ مِنْ أَحَب أموالِكُم إليهِ مِنْ أَحَب أموالِكُم إليكم ، واللهُ يَعلمُ كُلَّ شَيء يُنفقهُ العَبدُ فِي سَبيل مَرْضَاةِ رَبـه .

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَءِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِ بِلُ عَلَى فَأْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُم صَدِقِينَ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنزَّلُ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُم صَدِقِينَ اللهُ فَمُن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللهُ قُلُ صَدَقَ اللهُ فَأَتَبِعُوا مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ ال

آل عمران: ۹۳ – ۹۵

كلّ الأطعمة الطيبة كانت حلالاً لأبناء يعقوب ، إلّا ما حرَّمه يعقوب على نفسه لمرض نزل به. وذلك قبل نزول التوراة. فلما نزلت التوراة، حرّم الله على بني إسرائيل بعض الأطعمة التي كانت حلالاً لهم بسبب ظلمهم وبغيهم ، فقل لهم- أيها الرسول- هاتوا التوراة، واقرؤوها عليّ إن كنتم صادقين في ادّعائكم أنّ الله أنزل فيها قرم ما حرّمه يعقوب على نفسه، حتى تعلموا صدق ما جاء في القرآن، فمن كذب على الله من بعد قراءة التوراة. ووضوح الحقيقة، فأولئك هم الظالمون القائلون على الله الباطل.

قل لهم- ايها الرسول- صدق الله فيما أخبر به، وفيما شرعه، ولذلك اتبعوا ملّة الإسلام التي هي ملّة إبراهيم (ع) فهي الحق الذي لاشك فيه. وما كان ابراهيم (ع) من المشركين بالله في عقيدة وعبادة .

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَفَى فَيْ النَّاسِ عَبُّ الْبَيْتِ مَنِ فِيهِ ءَايَتُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿ ١٠ ﴾ المعران: ٩٦ – ٩٧ أَسَتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿ ١٠ ﴾ المعران: ٩٦ – ٩٧ أول بيت بني لعبادة الله في الأرض هو بيت الله الحرام الذي في (مكة). وهذا البيت مبارك تضاعف فيه الحسنات، لمن قصده لأداء الحجّ والعمرة، وهو مصدر الهداية والنور لأهل الأرض؛ لأنه قبلتهم.

# أبرز ما ترشد إليه الآيات:

الله لايقبل توبة الذين كفروا بعد إيمانهم، واستمروا على الكفر. فهم قد ضلّوا السبيل، وخرجوا عن نهج الحق إلى طريق الضلال.

١. من أراد الخير ودخول الجنة، فعليه أن يتصدّق في سبيل الله من أفضل أمواله.

٣.من لايتصدق من أفضل أمواله، لايدخل الجنة.

٤.لقد صدق الله – سبحانه- في كلّ ما أوحي إلى محمد (ص). وفي كلّ ما أخبر.
 لذلك عليكم أن تتبعوا ملّة الإسلام، ملّة إبراهيم- عليه السلام- التي شرعها الله
 على لسان محمد (ص) فإنها الحق الذي لاشكّ فيه.

٥. أول بيت بني في الأرض لعبادة الله هو المسجد الحرام الذي هو مكة.

# الهناقشة:

١.هناك سلسلة من العقوبات توقع بالذين كفروا بعد إمانهم. دلَّنا عليها.

ا. المسجد الحرام في مكة المكرمة أول مسجد مبارك تضاعفت فيه الحسنات. وهناك مسجد آخر بارك الله ما حوله بأنواع البركات الحسية والمعنوية. ماذا تعرف عن هذا المسجد الآخر. وما معنى البركات الحسية والمعنوية التي خصّ بها ما حول هذا المسجد؟

٣. اكتب مقالة قصيرة لاتزيد على صفحة واحدة عن نبى الله إبراهيم (ع)

# الدرس الثاني: من قصص القرآن السيدة مريم بنت عمران (ع)

أبوها: عمران كان إمام قومه.

أمها: حنَّة خالةُ نبيّ الله يحيى (ع) وهي من العابدات الصالحات. مضت سنوات على زواج حنَّة من عمران ولم ترزق مولوداً و يروى أَنَّ الله اَوحى إلى عمران أنَّه سيهبه ولداً مباركا يشفي المرضى الميؤوس من شفائهم ، ويحيي الموتى بإذن الله ، وسوف يرسله الله نبيا إلى بني إسرائيل . فأخبر عمران زوجته حنة بذلك فلما حملت ظنّت أن ما خمله في بطنها هو الابن الموعود، دون أن تعلم أن ما في بطنها أم الابن الموعود مريم فنذرت ما في بطنها محررا للخدمة في بيت الله « بيت المقدس » فلما ولدتها أنثى ، قالت متحسّرة :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَل

لقد خسّرت كون وليدتها أنثى، لأن الأنثى سعيها أضعف في الخدمة في بيت الله ، والله أعلم بما وضعت فهو الذي خلقها وصوَّرها .ثم استأنفت قائلة و إني سميتها (مريم ) وهي بلغتهم العابدة والخادمة ودعت (حنة) الله تعالى ان يُجنب (مريم) وذريتها الشيطان الرجيم .

لقد تنافس الأحبار على تولي مرم ورعايتها : لأنها كانت بنت إمامهم عمران فقد جاءت أم مرم بوليدتها إلى المسجد وكان عمران قد مات ، وقالت أم مرم للأحبار دونكم النذيرة ، فقال لهم زكريا : أنا أحق بها، لأن خالتها عندي . فقال الأحبار نقترع عليها ، فتكون عند من يخرج سهمه . فخرج سهم زكريا ، فتولى زكريا رعاية مرم وكفالتها. وكان زكريا من ولد سليمان بن داود ورأس الأحبار ونبيهم .

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِيًا كُلَّمَا وَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا أَلْمَعُوابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيُمُ أَنَّ لَكِ هَنذًا قَالَتُهُو مِنْ عَندُ اللّهِ عَلْمَا اللّهُ عَلَيْهِا وَرُقًا قَالَ يَمَرْيُمُ أَنَّ لَكِ هَنذًا قَالَتُهُو مِن عَندِ اللّهَ اللّهَ مَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ مَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

أي تقبل الله تعالى النذربأن تكون خادمة للمعبد وهذا لم يحدث لأنثى من قبل و جعل نشوءها نشوءاً حسنا وهو دليل على تكامل مريم أخلاقيا وروحيا. وكلما شبّت وتقدّم بها العمر ظهرت آثار العظمة والجلال عليها. وكانت مريم أفضل النساء في وقتها وأجلّهن ، فعن رسول الله (ص) قال: حسبك من نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران ، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد .

كبرت مريم خت رعاية زكريا، وكانت غارقة في التعبد، إذ يقول ابن عباس - إنهاعندما بلغت التاسعة من عمرها كانت تصوم النهار وتقوم الليل بالعبادة، وكانت على درجة كبيرة من التقوى ومعرفة الله حتى أنها فاقت الأحبار والعلماء في زمانها وبنى لها محرابا في المسجد، وكان يأتيها بطعامها وشرابها كلّ يوم، لكن زكريا (ع) كلما دخل عليها وجد عندها فاكهة في غير حينها، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، غضة طرية قال تعالى: ﴿ فَنَقَبُّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَباتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زُكِيّاً كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكُرِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَها رِزْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَى لَكِ هَذَا قَالَتُ هُو مِنْ عِندِاللّهِ إِنَّ اللّهِ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَمران: ٣٧ عِندِاللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَمران: ٣٧ عِندِاللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَمران: ٣٧ عمران: ٣٧

وكان زكريا (ع) يقول لها: من أين لك هذا ؟ كالمتعجب منه. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.

# ولادة عيسى (عليه السلام)

وقد بينت سورة مريم تفاصيل هذه الحادثة العجيبة

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقَيًا اللهِ فَأُتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ٧٣ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ فَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًا اللهِ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا اللهُ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى آهَ بِين ﴿ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَاكَ أَمْوا مَّقْضِيًّا ﴿ اللَّهُ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ بِهِ عَكَانًا قَصِيًّا ﴿ اللَّهُ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادَ سِهَا مِن تَعْنِهَا ٓ أَلَا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ١٠٠ وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَقِط عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا ﴿ فَ فَكُلِي وَالشَّرِي وَقَرِّي عَيْنَا ۖ فَإِمَّا تَرَبِّنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ ﴾ مريم: ١٦ - ٢٦ فقد خرجت مريم من الحراب يوماً لبعض شؤونها « وانتبذت » أي انفردت وحدها شرقيّ المسجد الأقصى إذ بعث الله إليها الروح الأمين جبريل (ع) فتمثل لها بشراً سوياً فلما رأته استعادت بالله منه كي لايتعرض لها بسوء.

فخاطبها الملك قائلا: إنما أنا رسول ربك ، أي لست ببشر ولكني ملَكَ بعثني الله إليك لأهب لك ولداً زكياً . قالت كيف يكون لى غلام:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالَتَ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمُ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ ﴾ مريم: ٢٠

أي ولست ذات زوج وما أنا من يفعل الفاحشة ؟

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ قَالَ كَذَلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰٓ هَيِّنٌّ ﴾ مريم: ٢١

أي فأجابها الملك عن تعجبها من ولادة ولد منها والحالة هذه قائلاً ﴿ كَذَلِكِ قَالَ رَبُكِ اللهِ الله على الله وأنت عذراء طاهرة. وهذا يسير على الله فإنه على ما يشاء قدير:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِنَجْعَكَهُ وَءَاكِةً لِلنَّاسِ ﴾ مريم: ٢١

أي: ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلاعلى كمال قدرتنا على أنواع الخلق، فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر. وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَرَحْمَةً مِّنَّا ﴾ مريم: ٢١

أي نرحم به العباد بأن يدعوهم إلى الله في صغره وكبره في طفولته وكهولته ، بأن يفردوا الله بالعبادة وحده لا شريك له وينزّهوه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء . فنفخ الملك وحملت بولدها ، فابتعدت من الناس، لأنها، لما حملت، ضاقت به ذرعا ، وعلمت أن كثيرا من الناس سيتهمها بالفاحشة وهي التقية النقية ، وقيل إنها لما ظهرت عليها أعراض الحمل كان أول من تنبّه لذلك رجل من عُباد بني إسرائيل يقال له يوسف بن يعقوب النجار ، وكان ابن خالها فجعل يتعجب من ذلك عجبا شديدا . وذلك لما يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها وهو مع ذلك يراها حبلي وليس لها وزج ، فتعرض لها ذات يوم في الكلام فقال : يا مرم هل يكون زرع من غير بذر ؟ قالت : نعم إن الله نعم ، فمن خلق الزرع الأول ؟ ثم قال : فهل يكون ولد من غير ذكر ؟ قالت : نعم إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى . قال لها : فأخبريني خبرك . فقالت : إن الله بشّرني.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكُمْرُيكُم إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْيَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْتُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا

توارت مريم عن القوم واعتزلتهم وانفردت في مكان متطرّف . فاضطرها الطلق إلى اللجوء الى جذع النخلة ، قال تعالى على لسان مريم (ع):

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَنَادَ سَهَا مِن تَحَيِّهَا أَلَا تَعْزَنِي قَدَ جَعَلَ رَبَّكِ تَحَنَّكِ سَرِيًا ﴿ اَ الْ وَهُزِّى وَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ال

فهيأ الله تعالى لها الشراب والمغتسل وتلك النخلة اليابسة اثمرت بمشيئته لتمنحها أفضل غذاء وهو الرطب ولهذا

> « قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنَاً ﴾ مريم: ٢٦ وقال بيد حانه: ﴿ فَأَمَّا دُبِنَّ مِنَ ٱلْشَهِ أَجَدًا فَقُولَ إِنِّى نَذَرْدُ ، للتَّمْ

وقال سبحانه: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّمْ نِ صَوْمًا فَلَنَ أَكُمَ لِمَ الْبَرَاءَ اللَّهُ مَا يَعَ اللَّهُ مَا يَعَ اللَّهُ مَا يَعَ اللَّهُ الْيُوْمَ إِنْسِيًّا ﴿ أَنْ اللَّهُ مَا يَمَ ٢٦ أَكُلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنْسِيًّا ﴿ أَنْ اللَّهُ مَا يَمَ ٢٦ مَا يَعَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعَ اللَّهُ مَا يَعْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا يَعْ اللَّهُ مَا يَعْ اللَّهُ مَا يَعْ اللَّهُ مَا يَعْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا يَعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَعْ اللَّهُ مَا يَعْ اللَّهُ مَا يَعْ اللَّهُ مَا يَعْ اللَّهُ عَا لَا اللَّهُ مَا يَعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يُعْلَقُولُ مَا يُعْفَعُولِ إِلَيْكُوا مَنْ أَنْ لَكُونُ مَا يَعْ مُلْقُولُ مَا يَعْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا

أي فإن رأيت أحدا من الناس « فقولي » له أي بالإشارة ما حكاه قوله تعالى:

﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا ﴾ مريم: ٢٦

أي صمتا ، وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطعام. ويدلّ على ذلك قوله تعالى :

فعيّرها الناس، وقالوا لها: لقد جئت بأمر عظيم مع أنك من بيت طاهر فأشارت حينها إلى الرضيع ليجيبهم، فقالوا لها: أتسخرين منّا. كيف نكلّم طفلاً وليداً لايفقه شيئا.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ﴿ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ﴿ قَالَ عَبْدُ ٱللّهِ ءَاتَانِيَ ٱلْكِئْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيتًا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي إِلْصَلَوْةِ وَٱلرَّكَ وَلَمْ يَعْعَلَنِي جَبَارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَوْةِ وَٱلرَّكَ وَلَمْ يَعْعَلَنِي جَبَارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَوْةِ وَٱلرَّكَ وَوَ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَكُولِدَ قَ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعِثُ حَيًّا ﴿ وَاللّهَ لَا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعِثُ حَيًّا ﴿ وَاللّهِ أَن يَنْفِقُ مَنْ وَلِدِ تُنْ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَعْمَ أَمُوتُ وَيَعْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَعْمَ أَمُوتُ وَيَعْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَعْمَ أَمُوتُ وَيَعْمَ أَمُوتُ وَيَعْمَ أَمُوتُ وَيَعْمَ أَبُعْتُ مَا وَلَدِ اللّهَ وَيَعْمَ أَنْ وَيَعْمَ أَمُوتُ وَالْكَ اللّهُ أَن وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَالْكَ عَلَيْ وَمَا وَلِي اللّهُ وَلَيْ مَا يَعْفَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الْمَا يَقُولُ لَلْهُ أَنْ وَيَكُونُ وَالْكَ فَي مُولِكُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَالْكُونُ الْمُعْتُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَالْمُولِقُولُ لَلْهُ أَلَا وَاللّهُ وَلِلْكُ وَلِمُ الْمُولِقُولُ لَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُونُ اللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُونُ اللّهُ وَلِي الللّهُ ولِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللّ

قلق الناس واضطربوا من إشارة مريم (ع) إلى الوليد. بل وريما غضبوا إلّا ان هذه الحالة لم تدم طويلا ، فظهرت أولى معجزات عيسى (ع)؛ لأن ذلك الطفل الذي ولد حديثاً قد فتح فمه وتكلم مدافعا عن أمّه مبطلا دعوى المسيئين إليها ، ولا يخفى أن أيّ طفل حديث الولادة لا يتكلم في الساعات أو الأيام الأولى لولادته كما هو متعارف عليه ، و غاية ما في الأمر أنه خارق للعادة ، وكلّ المعجزات تتصف بهذه الصفة ، أي أنها جميعا خارقة للعادة بمشيئة الله وقدرته .فلما تكلّم الوليد ذكر سبع صفات فقال :

ا \_ انه « عبد الله » وذكرها في بداية كل الصفات إشارة إلى أن أعلى مقام يصله

الإنسان هو مقام العبودية لله وهو إقرار بالعبودية لله ونفي للربوبية عن نفسه كما ادعى النصاري.

اً انه صاحب كتاب سماوي « الانجيل» وله مقام النبوة ، فهو نبيّ مرسل.

٣- انه مبارك أي مفيد لوضع المجتمع هادي له . وفي حديث عن الإمام الصادق (ع) نقرأ أن معنى المبارك : (النفاع) أي كثير المنفعة .

٤ ـ ثم ذكرت الآيات كونه « بارّا بأمه »

۵ ـ انه(لم یکن جبّارا شقیاً) بل کان متواضعا ، عارفا بالحقّ .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ أَنَّ ﴾ مريم: ٣٢

كلمة (جبار) تطلق على الشخص الذي يعتقد بأن له كلّ الحقّ على الناس ولا يعتقد بأن لأحد عليه حقا . وكذلك يطلقونها على الذي يضرب الناس ويقتلهم إذا غضب ، ولا يتبع ما يأمر به العقل ، أو أنه يريد أن يسدّ نقصه ويغطيه بادعاء العظمة والتكبّر ، وهذه كلها صفات بارزة للطواغيت المستكبرين في كل زمان.

ولم يجعلني جبارا شقيا و ( الشقي ) تقال للشخص الذي يهيئ أسباب البلاء والعقاب لنفسه .

١ ـ تأكيده وصية الله سبحانه بالصلاة والزكاة . وذلك للأهمية الفائقة لهذين الأمرين
 . لأنهما رمز ارتباط الخلق بالخالق.

وأما الدعاء الذي دعاه لنفسه ، ويرجوه من ربه في بداية عمره ، فهو أن يجعل هذه الأيام الثلاثة سلاماً عليه : يوم الولادة ، ويوم الموت ، واليوم الذي يبعث فيه، وأن يمنّ عليه في هذه المراحل الثلاثة بالشعور بالأمن والطمأنينة.

### ابرز مايستنبط من السبرة

ا ـ علوّ منزلة الأم ، فعلى الرغم من أن المسيح (ع) قد ولد بأمر الله النافذ من عذراء بلا زوج ، دلّت الآيات، ضمنيّاً على، أن هذا الطفل الصغير - الذي نطق بالإعجاز — أكّد ضرورة البرّ بالأم .

السيد المسيح تكلمه في المهد. وقد اقترنت دعوته بمعجزات كثيرة منها أنه يبرىء الأكمه والأبرص. ويحيى الموتى بإذن الله .

٣ ـ إنّ الله تعالى وهب عيسى (ع) وسيلتين لهداية الناس هما العلم والحكمة وأيده
 بالمعجزات التي تثبت صدق دعوته .

### المناقشة

- ا. خدث عن ولادة السيدة مريم (ع) وكيف تنافس الكهنة لتولي رعايتها؟ ومن الذي
   تولى كفالتها ؟ وكيف ؟
  - ۱. صف عبادة مريم (ع) .
  - ٣. هيأ الله تعالى لمريم (ع) أمورا عندما جاءها الخاض ،ماهي ؟
    - ٤. ماوجه الشبه بين آدم (ع) وعيسى (ع)؟
  - ٥. في خلق عيسى (ع) بيان لكمال خلق الله وتنوع قدراته. بينّ ذلك .
    - ٦. لماذا تمنت السيدة مرم (ع) لو أنها لم تخلق أو أنها ماتت ؟
- ٧. كيف واجه الناس السيدة مريم (ع) وهي خمل مولودها؟ ومن هو الذي تولّى تزكيتها والشهادة لها بالطهر والعفاف؟

# الدرس الثالث: من الحديث النبوي الشريف ((الناجون يوم القيامة))

# للشرح والحفظ

قال النبي (ص): (سبعة يُظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلاً ظلّه إمامٌ عادلٌ. وشابٌ نشأ في عبادة الله (عزّ وجلّ) ، ورجلٌ قلبه معلقٌ بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجلٌ دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخافُ الله ربّ العالمين. ورجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق عينه. ورجلٌ ذكرَ الله خالياً ففاضت عيناه). صدق رسول الله (ص)

# معانى الكلهات

| معناها                                       | الكلمة                 |
|----------------------------------------------|------------------------|
| يحميهم ويحفظهم من أهوال يوم القيامة .        | يظلّهم                 |
| كرامته وحمايته ورحمته.                       | ظلّ الله               |
| ابتدأ منذ صغره في عبادة الله تعالى           | نشأ في عبادة ربه       |
| محب لبيوت الله وتأدية الصلاة فيها ومداوم على | رجل قلبه معلق بالمساجد |
| العبادة في رحابها.                           |                        |
| أحبُّ كل منهما الآخر لصلاحه وتقواه وكانت     | حَابًا في الله         |
| صداقتهما خالصة لله. لا لغرض دنيوي.           |                        |
| بكى خشية من التقصير في حقوق الله وشوقاً      | فاضت عيناه             |
| إلى رحمته.                                   |                        |
|                                              |                        |

# شرح الحديث

هذه أمثلة سامية من المؤمنين الصالحين الذين يستظلّون بظلِّ الله يوم القيامة فيشملهم سبحانه بعطفة ورحمته في ذلك اليوم المهول الذي سماه القرآن الكريم يوم الفزع الأكبر ووصفه الله تعالى بقوله:

﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىٰ عُ عَظِيمٌ ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اللَّهُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنْرَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللّهِ صَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنْرَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللّهِ صَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنْرَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللّهِ صَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنْرَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللّهِ صَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنْرَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللّهِ صَمْلًا مُعْمَالًا لَا عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

وإذ الناس في غمرة الفزع والرعبِ والخوفِ من أهوال يومِ القيامة، إذا بالله تعالى مِنُ على سبعةِ أصنافٍ من الناس، فيؤمنهم من الخوفِ والرعب ويُذهب عنهم الفزع والروع؛ ذلك لأنَّهم كانوا يخشون الله ويطيعونه ولم تلههم سفاسف الحياة ومغرياتها عن الطاعة وهؤلاء السبعة هم:

# ا - ال مام العادل:

والمراد به الحاكم العادل ومن ولي شيئاً من أمور المسلمين فلم يغرّه السلطان بالاستبداد والظلم ،بل أطاع الله ووجَّه سلطانه وقوته وجهده إلى العدل فلم يغمط حقاً ولم يفرق بين رعيته في المعاملة لهوى أو قرابة أو صداقة.. أو غير ذلك ملتزماً بقوله تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ بِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ النساء: ١٣٥

وعدل الحاكم يؤثر في الرعية فتشيع الطمأنينة بين الناس ويسود العدل وتنتهي الفوضى وتسود المصلحة العامة.

# ٢- الشاب الذي شبُّ وأستمرٌ على طاعة الله:

وهو الشاب المتديّن المطيع لله والفاعل لكلِّ خير والمتحكّم في نزواته الضابط لنفسه الكابح لجماحها وشرورها وشهواتها، الذي يكفّ نفسه عن الهوى والمعاصي وينتظر من الله تعالى الجزاء الأوفى.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ الْمَأْوَىٰ الْنَا وَعَات: ٤٠ - ٤١.

فهذا الشاب يقضي شبابه ونشاطه في عبادة الله تعالى وطاعته، تاركاً نزوات النفس التي جُرّ صاحبها نحو الجموح والطيش والمعاصي. لكن الإيمان أقوى وهو وحده القادر على صرفِ النفس إلى الخير والرُشد. وتلك هي مجاهدة النفس ووضعها على طريق الاستقامة، وهذا هو الجهاد الحقّ، وهو خير الجهاد وقد اسماه الرسول (ص) بالجهاد الأكبر. « فقد قال لسرية بعد رجوعها من الجهاد : مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر؟ قال: (ص) جهاد النفس»

# ٣-المؤ منُ المعلقُ قلبه بالمساجد:

فالرجلُ الذي تعلّق قلبه بحبّ بيوت الله يتنسّم فيها عبير السعادة والأمان يداوم فيها على عبادة الله لا شكّ انّ مثل هذا الرجل طاهر القلب عامر النفس بالإيمان، سامي الروح يزورُ الله تعالى في بيوتِه، ويعمرها بالذكر فيُناجي الله سبحانه في رحابها ويلتقي فيها بإخوانه المصلّين، وهم يؤدون معاً صلاة الجماعة ويتخذون من هذا اللقاء فرصة للتشاور والتناصح والتعاطف والتعارف ودفع الضرر ومساعدة الحتاجين وإصلاح ذات البين ونشر قيم الإسلام في التسامح والأخوة والرحمة والسلام. وبذلك يكون إعمار المساجد باعمال الخير إلى جانب إعمارها والاسهام في بنائها.. وقد حتَّ القرآن الكريم المؤمنين على التعبد في المساجد:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَنُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ. يُسَيِّحُ لَهُ. فِيهَا بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴿ ﴾ رِجَالُ لَا نُلْهِيمِمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِينَاءِ

# الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَكُرُ ﴿ النور: ٣٦ – ٣٧ حَلَّا اللهِ: ٥٦ – ٣٧ حَلَّا اللهِ: ٥٦ الهنجابًان في الله:

وهما الصديقان اللذان صداقتهما قائمة على أساس التقوى. وقرُب كلَّ منهما لله فأحبَّ كلُّ منهما الآخر لصلاحه وتقواه قائمة لله حباً حقيقياً لا ظاهراً فقط. فابتعدا من صداقة الغايات والمصالح الذاتية ومن صداقة النفاق والرياء.

وهذا النوع من الصداقة هو أسمى أنواع الصحبة ويسمى بالأخوّة في الله وهي مصدرُ الخير والاتحاو وكلِّ ما فيه نفعٌ للمجتمع، فصداقتهما هذه تدوم على الحجبة ولا تُقطع لعارضٍ دنيوي؛ لأن الإيمان الذي يربطُ قلبيهما معاً إيمان صادق.وهذا ما أراد الله سبحانه بقوله تعالى:

# 0- المؤمن العفيف:

المؤمنُ يتغلبُ على كلً صور الإغراء المحرمة ومظاهرها.وان قويت الدوافع إليها. وذلك بتقواه وترفعه عن الأثم فيتحكم بنفسه في هذا الموقف العنيف فيتغلب خوف الله وخشيته على شهوته اذا ما راودته امرأة تمتلك كلّ وسائل الترغيب كالمال والجمال والجمال والمنصب وهنا يجبُ أن تظهر قوة إيمان المؤمن ومقدارخشيته لله وحرصه على ألا يُضيع إيمانه إذ إنّ الزنى والإيمان على طرفي نقيض. وكذلك المنكرات الأخرى قال رسول الله(ص) : (لايزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن).والمؤمن إذ يتخذُ هذا الموقف ويرفضُ الإغراء والغواية، إنما يقتدي بالنبي يوسف (ع) الذي راودته امرأة عزيز مصر عن نفسه، ولكن رفض السقوط في الإثم، وفضًل السجنَ على ذلك فقال ماحكاه قوله تعالى :

وهذا هو شأن المؤمن في كلِّ زمان، وهذا الخُلق بالتأكيد هو العفاف والخشية من الله في أروع صورها. وإذا أحاطت بالمؤمن المغريات .ونازعته نفسه فليتذكر أن الله تعالى أعدَّ للمؤمنين الصابرين المتعففين من النعيم الدائم والسعادة الخالدة ما يتضاءل أمامه متاع الدنيا الفانية، وفي العفّة صيانة للنفس من مهالك الأمراض وعارها كالايدز وغيره من الأمراض الناجمة من اقتراف الحرام فقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمراض عقوبة عاجلة في الدنيا، وهناك عقوبة آجلة في الآخرة.

# ٦- المؤ من المتصدق:

وهو الرجل الذي يتصدّق وينفقُ مالَه لوجهِ الله، وفي سبيله، في خفاءٍ تامّ ستراً على الآخذ. ويبالغ في إخفاء الصدقة حتى لاتعلم شماله مع قربها من يمينه ما أنفقت اليمين، بدافع العطف على المسكين والرغبة في تفريج كربة المكروب، بعيداً من المنّ والرياء أو الشهرة ، وبعيداً من المنافع الدنيوية.

# ٧- المؤ من الخاشع:

وهو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه، ولسانه مؤمناً بجلاله ،وعظمته وشدة عذابه، وسعة رحمته ، فانهمرت دموعه خشية من التقصير في حقّه ، وشوقاً إلى سحائب رحمته.. ومن كانت عنده هذه السجية بما تتضمن من رقة القلب وصفاء النفس، وحبّ الله، فهو بلا شك رجل خير لايُنتظر منه إلّا الخير والصلاح والنفع العام.

# أهم ما يرشد إليه الحديث الشريف

التزام العدل بين الناس فعلى كلّ مسلم ومسلمة (وخاصة كلّ حاكم ومسؤول)أن يعدل بين الناس. ففي العدل كلّ الخير وفيه الطمائنينة والحياة الهادئة السعيدة.
 رأس الحكمة مخافة الله ).فالخوف من الله دليل الإيمان الصحيح ومخافة الله تقي الإنسان الوقوع في الحرّمات.

٣. (الصلاة عمود الدين) وبها يكون صلاح الفرد ذاتياً. فعلى المسلمين تنشئة الأبناء تنشئة دينية ملتزمة نابعة من روح الإسلام البعيد من التطرف، وأن يعمروا مساجد الله بالذكر والتناصح وفعل الخيرات ونشر السلام بين الناس.

٤. وجوب اختيار الأصدقاء الصالحين والابتعاد من رفاق السوء. وخير الاصحاب مَنْ كان يحبّك في الله، وينصحك لما يُرضي الله، فهذه هي الصداقة الحقة البعيدة من المصالح والغايات.

٥.وجوب التزام العفّة والتمسّك بالخلق المتين متمثلاً بقوة الإرادة في كبح جماح الشهوات، من خلال استذكار العواقب الوخيمة الناجمة عن الابتعاد من العفّة؛ لذا يجب الإخلاص لله في السرِّ والعلن، والرغبة في عمل الخير والعطف على الحتاجين والابتعاد من مسار الشيطان، فهذه هي الخصال الفاضلة التي أرادها الإسلام لنا.

# الهناقشية

- ١.ما مواصفات الحاكم والمسؤول العادل؟
- ١.أسمى أنواع الصحبة المتحابان في الله ، فمن هما؟
- ٣. المؤمن يتغلب على صور الإغراء الحرمة وان قويت الدوافع اليها . ومن قدوتنا في ذلك؟
  - ٤. إعمار المساجد لايقتصر على البناء وضح كيف يكون ذلك؟
    - ٥. ما الذي يجب مراعاته عند اختيار الاصدقاء؟
      - ٦. ما أثر مخافة الله في سلوك الفرد؟
        - ٧. ما آداب الصدقة؟
- ٨. ما الذي أُعده الله تعالى للمؤمنين المتعففين ؟ وما الذي وعده لمن يقترف الحجرمات ؟

# الدرس الرابع: آبحاث حقوق الزوجين وواجباتهما

الزواج عقد وثيق وشراكة مهمة يبارك الله فيها ويرعاها. ويريد لها ان تبقى وتدوم، ولذلك فصَّل في حقوق الزوجين وبيِّن واجبات كل منهما. كي لا يعكر صفو الحياة الزوجية معكر أو ينقض هذا الرباط الإنساني ناقض، فما هذه الحقوق والواجبات؟

# أ. حقوق الزوجة:

١. المهر: وقد تقدم ذكره وهو حقٌّ خالص للمرأة لايجوز لأحد ان يأخذه الا برضاها.

النفقة: على الزوج أن ينفق على زوجته وان كانت غنية. وفي مقابل ذلك يكون هو القيم على البيت ومَنْ فيه.

يقول الرسول(ص): ((اتقوا الله في النساء فانهن عوانٍ عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)). لكن المرأة إذا تمردت على زوجها فلم تطعه أو تسمع له. وتركت بيته . فعند ذلك تسقط نفقتها لأنها لم تقم بواجبها الزوجي فلا تستحق النفقة، وإذا عجز الزوج عن الإنفاق كان لها ان ترفع أمرها إلى القاضى الشرعى للنظر فيه.

". حُسن معاملة المرأة: إن حقوق المرأة ومتطلباتها، ليست مادية فقط بل هناك حاجات نفسية أخرى. فعلى الزوج أن يتلطف بزوجته ويُدخل السرور عليها، وقد كان الرسول(ص) يعامل زوجاته أفضل معاملة.

والمرأة إنسان يُصيب ويُخطئ ويُحسن ويُسيء ، فعلى الرجل أن يعرف ذلك ويعاملها بالحسنى، قال تعالى:

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا ﴾ النساء: ١٩

وقد ورد في الحديث الشريف قوله (ص): (خيركم خيركم لأهله) كما يجب على الزوج ان يحترم زوجته ويرع حقوقها ويحفظ كرامتها. فلا يؤذيها بقول أو فعل، ولا ينتقص أهلها ولايناديها بما تكره.

# ب. حقــوق الــزوج :

ا.الطاعة فيما لامعصية فيه لله: لما كان الرجل هو المسؤول الأول عن البيت فلا عجب من أن يكون له حقَّ الطاعة

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ ﴾ النساء: ٣٤

وهذه المسؤولية هي الدرجة التي ميَّز بها الرجل من المرأة .

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَهُنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَ بِٱلْمُعُرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِينُ عَكِيمُ ﴾ البقرة: ٢٢٨

وقوامة الرجل على المرأة أمر طبيعي لاغرابة فيه فهي تكليف على الرجل لاتشريف له، لأن الخياة الزوجية حياة اجتماعية وشركة تخص أخصّ علاقات الإنسان بغيره وعلاقة الزواج. الأصل فيها الدوام، وكل شراكة أو اجتماع لابد له من مديريكون المرجع في حسم الخلاف لئلا تختل الشركة وتفصم العلاقة ويزول الاجتماع، والرجل أحقّ بهذه المسؤولية من المرأة عادة، وهو أضبط لعواطفه من المرأة، وهو المكلف بالإنفاق على البيت وافراده، وليس في هذه القوامة تجاوز على المرأة فهي مبنية على المودة والرحمة والمعاملة الحسنة والحرص التام على منفعة الاثنين:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَةً وَرَحْمَةً ﴾ الروم: ٢١. وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ النساء: ١٩

فقوامة كهذه تقوم على المودة والرحمة والمعاشرة الحسنة لاتكون استبدادية ولا مكروهة ولا ثقيلة على النفس بل تكون مقبولة مرضية.

أ. أن خفظه في نفسها وماله قال (ص): (.. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي المسؤولة عن رعايتها...) ومن الحفظ أن تصون نفسها عن الشبهات وأن خفظ عرضه وخفظ أسراره ، ولاتسمح بدخول بيته لن يكرهه ولاتخرج من بيته إلَّا باذنه ومن الحفظ عدم الاسراف وتبذير أمواله ، وأن لاتُرضِع طفلاً من غير أطفالها الا بأذنه .

٣. معاونة زوجها بالمعروف: لأنها شريكة حياته ومن أقرب الناس إليه والتعاون أساس السعادة الزوجية وسبب مهم من أسباب إدامتها فمتى شعر الزوج أن زوجته تهتم بشؤونه وتعاونه اعتزَّ بها واحبَّها واحترمها فكانت أسرة سعيدة من غير شك.

٤. رعاية أولادهما: وهذه أهم واجبات المرأة. إذ لايمكن أن يقوم بذلك أحد. كما تقوم به الزوجة فحنان الأم وعطفها ضرورة من ضرورات الحياة بالنسبة للطفل وهو أمر لايمكن ان نجده لدى دور الحضانة والمربيات وغيرهم.

كما ان أهم واجبات الزوجة العناية بالأولاد والاهتمام بهم فتربية جيل سليم أفضل من أي عمل تقوم به المرأة مهما كبر أو عظم في نظرها, ولذلك أمر الإسلام أن يودع الصغار إلى امهاتهم عند الاختلاف بين الزوجين لأنه لا أحد في العالم كالأم بالنسبة الى الطفل، على ان هذا لا يمنع من أن يوكل أمر رعاية الطفل إلى غير امّه إذا اقتضت الضرورة.

# تعدد الزوحات

المقصود بتعدد الزوجات أن يكون للرجل في وقت واحد اكثر من زوجة واحدة ولابدً من بيان حكمه ومن ثم بيان حكمته.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنَكَىٰ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نُعَدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ ذَلِكَ أَدْنَى آلًا مَثَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نُعَدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ ذَلِكَ أَدْنَى آلًا مَتَعُولُوا مَن مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ وَلِكَ أَدْنَى آلًا لَعَدِلُوا فَوَحِدَةً لَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ فَالِكَ أَدْنَى آلَا لَكُونُ وَلُوا وَالْمَاعَ فَي النَّالَقُولُوا فَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوَ حَرَضَتُم ۖ فَكَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ النساء: ١٢٩

# تفيد الآيتان الكريهتان:

أ. إباحة تعدد الزوجات إلى حدِّ الأربع.

ب. ان التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات. فمن عَـلِمَ أن لاقدرة له على العدل لم يجز له أن يتزوج بأكثر من واحدة ويقصد بالعدل الأمور المادية كالسكن واللباس والطعام والشراب وما أشبهها مما يكن فيه العدل.

ج- العدل في الحب والمساواة فيه بين النساء غير مستطاع لأنه من الأمور الوجدانية ولذلك لايسال الزوج عن عدم مساواته فيه بين الزوجات، ولكنه يؤاخذ إذا رتَّب عليه نتيجة مادية في الواقع كأن ينفق على إحداهن أكثر من الأخريات بسبب ميله إليها، وتقليل النفقة عن إحداهن بسبب قلة ميله إليها.

### حكهة التعدد:

يثير خصوم الإسلام مسألة تعدد الزوجات ويحسبونها منقصة في الإسلام، والواقع إباحة تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية يُعدُّ من محاسنها لا من مثالبها، ومن أدلة واقعيتها وصلاحيتها للبقاء، ولتوضيح هذه المسألة التي يثير الاعداء الغبار حولها دائما ليتخذوا منها منفذاً للطعن في الإسلام، نقول ان توضيحها يزيل الأوهام عنها ويجلي حقيقتها. ويردُّ تقولات الأعداء وتخرصاتهم، وهذا التوضيح يستلزم ذكر ما يأتى :

أ. تعدد الزوجات ليس فرضاً ولا واجباً ولا مستحباً بل درجته الإباحة. والمباح متروك أمره للإنسان إن شاء فعله وان شاء تركه بحسب ما يراه من المصلحة له في الفعل والترك، وعلى هذا يستطيع المسلم الا يُعدِد زوجاته، ويكتفي بزوجة واحدة ولا تثريب ولا لوم عليه، وإذا وجد حاجة في التعدد فله ان يعدد، وتقدير الحاجة متروك للشخص نفسه ولولي الأمر أو من ينوب عنه حقَّ التدخل ومنع الشخص من التعدد إذا لم يرحاجة إليه.

ب. ومن ضروب الحاجة إلى التعدد عقم الزوجة ورغبة الزوج في إنجاب الذرية وتشوقه إليها. فمن العدل أن تمكنه من الزواج الثاني، ومن حسن عقل المرأة أن تدرك حقَّ الزوج في هذا الزواج الثاني، ومن الحاجة ايضا ابتلاء الزوجة بمرض يمنع الزوجة من أداء متطلبات الحياة الزوجية.

ولا علاج لهذه الحالة إلَّا بالتعدد، والتعدد أولى من الطلاق، ومن الحاجة أيضاً ان يضمَّ الزوج الكريم إلى بيته منقطعة أو يتيمة أو قريبة له وأحسن الضم وأكمله أن يتخذها زوجة، فبذلك خيا حياة حرة وتعيش معززة مكرمة لها ما للنساء الكريات وعليها ما عليهن.

ج. إباحة التعدد يكون هـ و الحل الوحيد لحالات خاصة تمرّ بالجتمع وهي كثيرة الوقوع أو في الأقل ليست نادرة، ففي أوقات الحروب تأكل الحروب الرجال وتدع النساء وهذا هو الغالب في شأن الحرب، فإذا وضعت الحرب أوزارها برزت للمجتمع مشكلة خطيرة جداً هي كثرة النساء، وقلة الرجال ولا بدّ من إيجاد حلِّ لهذه المسألة لأن اقتران المرأة

بالرجل من الحاجات الأصلية للإنسان. والحلّ لايكون إلا بأحد أمرين : إمّا بجعل الاتصال يقع بالحرام لتحريم التعدد. وإما بإباحة تعدد الزوجات في ظل القانون وحّريم العلاقات غير الشرعية والحلّ الثاني هو ما أخذت به الشريعة الإسلامية وهو أكرامُ للمرأة وانفع للمجتمع وأحفظ للشرف فأباحت التعدد لأربع وحرمت الزنا وجميع المعاشرات غير الشرعية.

د. في التعدد إكثار للنسل، وإكثار النسل في بعض الجمتعات أمر مهم وضروري لا سبيل له إلا بإباحة تعدد الزوجات في ظل القانون وعلمه وإقراره. من هذا العرض يظهر إن إباحة التعدد في الشريعة الإسلامية يعد من محاسنها وبعد نظرها ووضعها الحلول والأحكام لاحتمالات المستقبل ولظروف الأفراد والجماعات التي تستلزم التعدد.

### المناقشة

- ١. ما حقوق الزوجة؟
- ١. هل يجوز لولى الأمر أخذ مهر ابنته؟
  - ٣. متى تسقط نفقة الزوجة ؟
- ٤. استشهد بآية وحديث شريف على وجوب حسن معاملة الزوجة.
- ٥. ما حقيقة قوامة الرجل, وهل تُعدُّ تكليفاً أو تشريفاً ؟ ولماذا اختص بها الرجل
   من دون المرأة ؟
  - ٦. ما حقوق الزوج؟
  - ٧.هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها من دون إذن الزوج؟
    - ٨. كيف خفظ الزوجة زوجها في نفسها؟

# الدرس الخامس: التهذيب ((قصص وعبر ))

# من استغنى أغناه الله تعالى:

روي أنه: اشتد فقرُ رجلٍ من أصحاب النبي (ص) فقالت له امرأته: لو أتيت رسول الله (ص) فسألته أن يعطيك، فذهب الرجل إلى النبي (ص)، فلمّا رآه النبي (ص) وقبل أن يتحدث الصحابي قال النبي (ص):

# ((من سألنا أعطيناه ، ومن استغنى أغناه الله ))

فقال الرجل: ما يعني غيري. فرجع إلى امرأته فأعلمها بالذي حدث، فقالت إنّ رسول الله (ص) بشر فأعلمه، فأتاه فلمّا رآه رسول الله قال (ص): من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله، حتّى فعل الرجل ذلك ثلاثا، حينها ذهب الرجل فاستعار معولاً ثمّ أتى الجبل فصعده، فقطع حطباً ثمّ جاء به، فباعه واشترى بثمنه طعاما، فرجع به فأكله، ثمّ ذهب من الغد فجاء بأكثر من ذلك، فباعه، فلم يزل يعمل ويجمع حتّى اشترى معولاً، ثمّ جمع حتّى اشترى ناقتين وغلاما، ثمّ أثرى حتّى أيسر، فجاء إلى النبي (ص) فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف سمع أثرى حتّى أيسر، فجاء إلى النبي (ص) فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف سمع أغناه الله إلى النبي (ص): قلت لك: ((من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله))

# ابرز مايستنبط من القصة

- ١.١ن الله تعالى يبارك بالرزق الحلال وماكان بكسب اليد.
- ٢.عدم اعتماد الحلول السهلة على حساب الكرامة والعزة .
- ٣.من أراد العمل بشرف وعزة ، لن يستنكف البدء بأبسط الأمور مادامت بشرف وبكسب حلال .
  - ٤. الحَتُّ على العمل مهما كان بسيطا فلقمة الحلال سبب الهناء وراحة البال.
    - ٥. الصبر والاجتهاد والعفاف سبيل الى الغنى ونماء الرزق.

# الهناقشة

١. وضِّح المراد من القصة وبيِّن العبرة فيها .

١. في العمل غنى وعزة ناقش ذلك.

# العبدل

كان هناك رجل نصراني قد بلغ من الكبرعتيا، فلقد عمل طوال شبابه ليعيش من ثمرة تعبه وكده ، ولكنه لم يدخر شيئا لوقت كبره ، وهرمه ، ومع هرمه فقد بصره ولم يبق أمامه طريق للمعيشة سوى سؤال الناس . فمرّ خليفة المسلمين حينها (روي أنه الإمام علي (ع) فقال : من هذا ؟ . . . ولماذا آلت حاله إلى هكذا ؟ . . . . ألا يوجد له ولد يتكفله ؟ . . . . ألا يوجد له سبيل آخر تبعده عن السؤال ؟ . . . فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إنه نصراني ، ولقد كان قويا بصيرا، و يعيش بكرامة من كدِّ يديه وعرق جبينه ، والآن قد فَقدَ قوته وبصره معا ، وليس عنده مايستطيع أن يقوِّت نفسه به ، فلم يبقَ له إلا السؤال . فقال الخليفة : أستعملتموه ، حتى إذا كبر وعجز منعتموه ؟! أنفقوا عليه من بيت المال.

# أبرز مايستنبط من القصّة:

١.وجوب تفقد كل مسؤول أمور رعيته ومن هم بعهدته، وسدّ حاجاتهم.

ا.عدالة الإسلام توجب خقيق العيش الكريم للجميع.

٣. رحمة الإسلام عامة تشمل حتى غير المسلمين ماداموا في دار الإسلام.

٤.التعايش السلمي بين الأديان قال تعالى :

٥.التأسيس لبدأ التقاعد وحقوق المتقاعدين.

# الهناقشة

١. ابحث في كتاب الله العزيز عن آية تتحدث عن الرحمة، تنافس مع زملائك بالبحث.

١. استشهد بحديث يبين وجوب تحمل المسؤولية .

٣. على ماذا تدلُّ القصَّة ؟

# الوحدة الثالثة

# الدرس الأول: من القرآن الكريم من سورة النساء: من سورة النساء: الآيات الحفظ من ١-٥))

# بِسْ \_\_\_\_\_ِاللَّهُ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِبَ

﴿ يَتَأَيُّمَا النّاسُ اتَقُوا رَبّكُمُ الّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَقُوا اللّهَ الّذِى تَسَاءَلُون بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ( ) وَءَاتُوا الْمَئْمَى أَمُوالُهُمْ وَلا تَبَدَّلُوا الْخِيثَ بِالطَّيِبِ وَلا تَأْكُلُوا الْخِيثَ بِالطَّيِبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمُولُكُمْ رَقِيبًا ( ) وَانَ خِفْتُم أَلّا نُقْسِطُوا تَأْكُلُوا أَمُولِكُمْ إِنَّ أَمُولِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَيِيرًا ( ) وَإِنْ خِفْتُم أَلّا نُقْسِطُوا فِي الْمِنْكَى فَأَن وَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ مَثْنَى وَثُلَث وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُم أَلَّا لَعَمُولُوا فَا مَلكَتَ أَيْمَا لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ مَثْنَى وَثُلَث وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُم أَلَا لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ مَثْنَى وَثُلَث وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُم أَلَا اللّهُ لَكُمْ وَلِيكُمُ أَلَق مَا مَلكَتُ أَيْمَا لَكُمْ عَن شَيءٍ مِنْهُ نَقْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتًا مَيكَا أَلْ السِّنَاءَ مَعْدَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا مَعْرُولُوا اللّهُ وَلَا مَعْرُولُوا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللهُ اللهُ

دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوكُهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكُفَى بِاللّهِ حَسِيبًا اللهِ الرّجَالِ نَصِيبُ مِمّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِمّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرُبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِمّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرُبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا الله وَإِذَا حَضَرَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُر نَصِيبًا مَّفَرُوضًا الله وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أَوْلُواْ الْقُرْبُى وَالْمَلَاكِينَ وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُوا الْقِسْمَة أَوْلُوا الْقَرْبِي وَالْمَلَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُوا هَوْلًا مَعْمُوفًا الله وَلَيْحُشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذَرِيَّةُ وَلَا اللّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا الله إِنّهُ اللّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا الله إِنّهُ اللّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اللهِ إِنّهُ اللّهُ وَلَيْقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اللهِ إِنّهُ وَلَيْقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اللهُ إِنّهُ اللّهُ وَلَيْقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اللهُ إِنّهُ اللّهُ وَلَيْقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اللهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْقُولُوا اللّهُ وَلَيْكُولُوا فَوْلًا سَدِيدًا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْكُولُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُولُوا فَوْلًا اللّهُ وَلَوْلُوا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُوا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُولُوا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

صدق الله العلي العظيم

| معناها                                         | الكلمة                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| حواء                                           | خلق منها زوجها              |
| نشر من آدم وحواء                               | وبثُّ منهما                 |
| أي يسأل بعضكم بعضا فيقول أسالك بالله           | واتقوا الله الذي تساءلون به |
| واتقوا الأرحام أن تقطعوها                      | والارحام                    |
| ولاتستبدلوا الحرام (بأكلكم أموالهم) بالحلال من | ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب    |
| أموالكم                                        |                             |
| أن أكلها كان إثما عظيما                        | انه کان حوباً کبیراً        |
| ألا تعدلوا في يتامى النساء.                    | وان خفتم ألاتقسطوا في       |
|                                                | اليتامى                     |
| مهورهن.                                        | صدقاتهن                     |
| عطية.                                          | نحلة                        |
| طيباً                                          | هنيئاً                      |
| حلالاً لا تبعة فيه                             | مريئاً                      |
| ضعاف ، العقول، المبذرون لأموالهم               | السفهاء                     |
| أي تقوم بمعاشكم                                | التي جعل الله لكم قياماً    |
| اختبروا عقولهم                                 | وابتلوا اليتامى             |
| أبصرتم منهم صلاحاً                             | فإن انستم منهم رشداً        |
| مبادرين إلى أكلها وإنفاقها مخافة كبرهم         | وبداراً أن يكبروا           |
| قسمة الميراث                                   | القسمة                      |
| أولاداً صغاراً                                 | ذرية ضعافاً                 |
| جميلاً لطيفاً                                  | سديداً                      |
|                                                |                             |

#### المعنى العام

يا أيها الناس خافوا الله الذي أنشأكم من نفس واحدة هي آدم (ع) وحواء (ع) ونشر منها خلائق كثيرة ذكوراً وإناثاً. ويا أيها الناس راقبوا الله الذي يناشد بعضكم بعضاً به. حيث يقول: أسألك بالله، وأنشدك بالله، واحذروا أن تقطعوا أرحامكم. إن الله مراقب لجميع أحوالكم.

أعطوا اليتامى الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ- وكنتم عليهم أوصياء أموالهم إذا وصلوا سن البلوغ. ولا تأخذوا الجيد من أموالهم، وجمعلوا مكانه الرديء

من أموالكم ولا تخلطوا أموالهم بأموالكم لتحتالوا بذلك على أكل أموالهم. إنّ من قِرّاً على ذلك فقد ارتكب إثماً عظيماً.

وإن خفتم من عدم العدل بين الزوجات. فاقتصروا على واحدة . أو على ملك اليمين. أقرب إلى عدم الجور والتعدي. وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة عن طيب نفس منكم. فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء من المهر. فوهبنه لكم فخذوه وتصرّفوا فيه فهو حلال طيب. ولا تعطوا - أيها الأوصياء - من يبذر. من الرجال والنساء والصبيان. أموالهم فيضيعوها بسوء تدبيرهم. وأنفقوا عليهم منها. إطعاماً وإكساءً وقولوا لهم قولاً معروفاً ليّناً. كقولكم لهم: إذا رشدوا سلّمنا إليكم أموالكم. واختبروا من خت أيديكم من اليتامى عند وصولهم سن البلوغ. فإن علمتم منهم صلاحاً في دينهم . وقدرة على حفظ أموالهم، فسلموها لهم من دون تأخير. ولا تسرعوا في إنفاقها وتبذروها في غير موضعها إسرافاً في أكلها قبل أن يكبر اليتامى فيأخذوها منكم. ومن كان منكم —أيها الأوصياء غنياً. فليكن عفيفاً ولا يأخذ من مال اليتيم شيئاً. ولا يأخذ أجراً على وصايته ومن كان فقيراً منكم - أيها الأوصياء فليأخذ بقدر حاجته عند الضرورة. واذا سلمتم إلى اليتامى أموالهم. بعد بلوغهم الرشد. فأشهدوا على ذلك شهوداً. ضماناً لوصول حقّهم كاملاً إليهم. حتى لا ينكروا ذلك. ويكفيكم أن الله شاهد عليكم. ومحاسب لكم على ما فعلتم. لا ينكروا ذلك. ويكفيكم أن الله شاهد عليكم. ومحاسب لكم على ما فعلتم.

قَالَ تَعَالَىٰ: لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا وَكُ أَلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَقُولُوا اللَّهُ وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُوا حَضَرَ ٱلْقِسْمَة أَوْلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُوا

لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَنْهًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُولُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ فَى الْمُؤْونِهِمْ فَارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿ اللهِ مَا يَأْكُلُونَ فِى الطُّونِهِمْ فَارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

والمرادمنذلك ان للذكور صغاراً و كباراً نصيباً شرعه الله فيما تركه الوالدان والأقربون من المال، قليلاً كان أو كثيراً, في أنصبة محدودة واضحة فرضها الله-عزّ وجل-لهؤلاء. وللنساء كذلك. وإذا حضر قسمة الميراث من قرابة الميت بمن لاحقّ لهم في التركة والفقراء فأعطوهم شيئاً من هذه التركة تطيباً لخواطرهم، وقولوالهم قولاً حسناً. وعلى من يكون وصياً على اليتامى أن يتذكّر أن الله-سبحانه- يراقب من حت أيديهم من اليتامى لذلك وجب حفظ أموالهم، وحسن تربيتهم، ودفع الأذى عنهم، وليقولوا لهم ما يقولونه لأولادهم من عبارات العطف والحنان.

إن الذين يعتدون على أموال اليتامى، فيأخذونها بغير حقّ، إنما يأكلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة، وسيدخلون ناراً هائلة مستعرة يقاسون حرّها.

#### أبرز ما يرشد إليه النص:

١.حقوق النساء والأيتام- وبخاصة اليتيمات- وهم خت وصاية الأولياء والأوصياء مقرّة ومحفوظة كما شرعها الله سيحانه.

كرامة المرأة وكيانها محفوظان، ولايجوز العبث بحقوقها التي فرضها الله كالمهر.
 والميراث، وإحسان العشرة.

٣. حرمة أكل أموال اليتامي ووجوب مراعاتهم.

#### الهناقشة:

ا.قررت هذه السورة حقوق النساء في الميراث والزواج. وأنصفتهن من ظلم الجاهلية وتقاليدها الظالمة المهينة للنساء. حدثنا عن هذا الظلم. وعن هذه التقاليد الجائرة بحق النساء.

الطلق على هذه السورة تسمية: (سورة النساء). أجب عن الآتي:
 أ-ما سبب هذه التسمية؟

ب. اقترح وسائل وأساليب تعتقد أنها تشارك في رفع مكانة المرأة في مجتمعنا، وجَعلها عنصراً فاعلاً، مثلما أراد ديننا الإسلامي العظيم.



#### الدرس الثاني: من قصص القرآن نبى الله موسى والعبد الصالح (ع)

في يوم من الأيام خطب موسى-عليه السلام-في بني إسرائيل، ووعظهم موعظة بليغة، فاضت منها العيون، ورقت لها القلوب.. ثم انصرف عائدًا من حيث جاء، فتبعه رجل وسار خلفه حتى إذا اقترب منه، سأله قائلاً: يا رسول الله، هل في الأرض أعلم منك؟ قال: لا فعتب الله على موسى (ع) إذ لم يردَّ العلم لله-سبحانه-فأوحى إليه أن في مجمع البحرين عبدًا هو أعلم منك، فنهض موسى (ع). وسأل ربه عن علامة يعرفه بها.

فأوحى الله إليه أن يأخذ معه في سفره حوتًا ميتًا أي (سمكة ميتة). وفي المكان الذي ستعود الحياة فيه إلى الحوت فسيجد العبد الصالح، فأخذ موسى سمكة ميتة في وعاء. ثم انطلق لمقابلة العبد الصالح، واصطحب معه في هذه الرحلة يوشع بن نون، وكان غلاماً صغيراً.

سار موسى مع غلامه سيراً طويلاً حتى وصلا إلى صخرة كبيرة بجوار البحر. فجلسا يستريحان عندها من أثر السفر. فوضعا رأسيهما وناما. حتى استيقظ الفتى يوشع بن نون قبل أن يستيقظ موسى، فرأى شيئًا عجيبًا، رأى أن الحوت حرك ودبت فيه الحياة. ثم سقط الحوت بجوار الشاطئ. وجاء موج البحر فحمله إلى الداخل، فلما استيقظ موسى نسي الفتى أن يخبره بما حدث وأخذا يسيران في طريقهما لمقابلة الرجل الصالح.

ومرت الساعات ومازال موسى (ع) وغلامه يسيران بجد ونشاط لمقابلة الرجل الصالح، حتى أحسَّ موسى بالجوع، فطلب الى فتاه أن يحضر الحوت (السمكة)، فأخبر موسى (ع) أنه نسيه هناك عند المكان الذي جلسا فيه ليستريحا من أثر التعب، وقد أحياه الله، ثم قفز وأخذ طريقه في البحر، فأخبره موسى (ع) أن هذا هو المكان الذي يريده.

ورجع موسى (ع) وغلامه إلى تلك الصخرة التي نسيا عندها الحوت، فوجدا رجلا جالسًا مغطًى بثوب، فأقبل عليه موسى (ع) وألقى عليه السلام، فكشف العبد الصالح الغطاء عن وجهه وقال: وهل بأرضك من سلام ياموسى؟

عجب موسى (ع) من معرفة الرجل باسمه ، فسأله : ومن أعلمك باسمي ؟فقال العبد الصالح :أعلمنى الذي أرسلك إلى ...

فطلب موسى (ع) الى العبد الصالح الإذن له بمرافقته ليقتبس من علمه ما يرشده في حياته:

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ قَالَ لَهُ، مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ ﴿ ﴾ الكهف: ٦٦

فقال العبد الصالح: أما يكفيك أن التوراة بيديك، وأن الوحي يأتيك. يا موسى إن لي علماً لا ينبغي لي أن أعلمه. ثم قال العبد للصالح لموسى (ع) ما حكاه الله تعالى:

﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ تَجُطُ بِهِ عَلَى مَا لَوْ تَجُلُ اللهِ عَلَى مَا لَوْ تَجُلُ اللهِ عَلَى مَا لَوْ تَجُلُ اللهُ عَلَى مَا لَوْ تَجُلُ اللهِ عَلَى مَا لَوْ تَجُلُ اللهِ عَلَى مَا لَوْ تَجُلُ اللهُ عَلَى مَا لَوْ تَجُلُ اللهُ عَلَى مَا لَوْ تَجُلُ اللهِ عَلَى مَا لَوْ تَجُلُ اللهُ عَلَى مَا لَوْ تَجُلُوا لِهِ عَلَى مَا لَوْ تَجُلُولُ اللهُ عَلَى مَا لَوْ اللهُ عَلَى مَا لَوْ اللهِ عَلَى مَا لَوْ اللهِ عَلَى مَا لَوْ اللهِ عَلَى مَا لَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا لَوْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى مَا لَوْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى مَا لَوْ اللّهُ اللّهُ

أي إنك لن تستطيع الصبر على أفعالي ، لأني سأقوم بافعال لا تصبر عليها لعدم علمك بحقيقة أسبابها ،فقال موسى عليه السلام ما حكاه قوله تعالى :

فقال العبد الصالح ماحكاه الله تعالى:

﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ ﴿ ﴾

فلا تسألني عن شيء حتى أخبرك أنا ، فوافق موسى عليه السلام على ألا يعترض على أي شيء يفعله ، ثم انطلقا بمشيان على ساحل البحر ، حتى مرت بهما سفينة ، فعرفوا العبد الصالح فحملوهما بلا أجر ، فلما ركبا السفينة عمد العبد الصالح الخضر (ع) إلى فأس ، فقلع لوحا من ألواح السفينة ، بعد أن أصبحت في لجة البحر قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُهُا لِنُغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ ﴾ الكهف: ٧١

فقال له موسى مستنكرا: أخرقت السفينة لتغرق الركاب؟ لقد فعلت شيئا عظيما هائلا، يروى أن موسى لما رأى ذلك أخذ ثوبه فجعله مكان الخرق، ثم قال للعبد الصالح (الخضر) (ع): قوم حملونا بغير أجر، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهل السفينة، لقد فعلت أمراً منكراً عظيما!! فتبسم العبد الصالح وقال للوسى (ع) ألم أقل لك أنك لا تستطيع معي صبرا؟

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ, قَالَ أَقَنْلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ قَالَ أَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا ثُكُرًا ﴿ ﴿ فَ قَالَ أَلَوْ أَقُلَ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ ﴿ ﴾ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثُكُرًا ﴿ ﴾ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ ﴾ الكهف: ٧٤ – ٧٥

ثم سارا جَاه القرية، وفي الطريق رأى الخضر (ع) غلاماً ظريفاً يلعب مع الغلمان فأقبل عليه وقتله، فلما رأى موسى ذلك أنكر عليه ما فعل، لأنه قتل نفسًا بغير وجه حق. فذكَّره العبد الصالح بأنه لن يستطيع معه صبرًا.

فأحس موسى (ع) أنه قد تسرَّع في السؤال عن سبب مقتل هذا الغلام. فاعتذر للعبد الصالح ، ووعده أنه إن سأله عن شيء بعد ذلك فليفارقه. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عَدُرًا ﴿ اللَّهِ فَ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيَ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الللَّ

فقبل العبد الصالح عذر موسى (ع) في هذه المرة أيضاً، وسارا في طريقهما حتى بلغ قرية ما، فطلبا الى أهلها طعاماً فرفضوا، وبينما هما يسيران، وجدا فيها جداراً ضعيفاً مائلاً معرَّضاً للسقوط، فاقترب الخضر (ع) منه، وقام بإصلاحه وتقويته، فتحير موسى في أمر هذا العبد الصالح، وتعجب من سلوكه مع أولئك الذين رفضوا أن يطعموهما، وذكر العبد الصالح أنه يستحق أن يأخذ أجراً على ما فعل.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَىٰ إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَالَىٰ: ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَىٰ إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا حِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجُرًا ﴿ فَهُا لَكُهُفَ: ٧٧

فأخبره العبد الصالح أنه لابد من أن يفارقه ، وأخذ يفسر له ما حدث ؛ فبين له أن السفينة كانت لمساكين يعملون عليها في نقل الركاب من ساحل إلى ساحل مقابل أجر زهيد، وكان هناك ملك جبار يأخذ كل سفينة صالحة من أهلها ظلمًا وعدواناً, وأنه أراد أن يعيبها بكسر أحد الألواح حتى لا يأخذها ذلك الطاغية، لأنه لا يأخذ السفن التالفة.وأن الغلام الذي قتله كان أبواه مؤمنين، وكان هذا الغلام كافراً, فرأى أن قتله فيه رحمة بأبويه وحفاظاً على إيمانهما حتى لا يتابعانه على دينه، وعسى الله أن يرزقهما غلاماً غيره خيراً منه ديناً وخلقاً وأكثر منه براً.

وأن الجدار كان ملكاً لغلامين يتيمين وكان أبوهما صالحا. وكان حتى الجدار كنز من الذهب، ولو تركه حتى يسقط لظهر هذا الكنز، ولم يستطع الغلامان لضعفهما أن يحافظا عليه، لذلك أصلح الجدار لهما حتى يكبرا ويأخذا كنزهما بسبب صلاح أبيهما، فإن صلاح الآباء تصل بركته إلى الأبناء. ثم ابتسم العبد الصالح واخبر موسى

(ع) ، بان مافعله لم يكن باجتهاده انما بأمر الله تعالى.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَبْنِكَ سَأُنِيتُكَ بِنَأُوبِلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرُدتُ أَنَ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَ اللَّهُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصْبًا ﴿ اللَّهُ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبّهُمَا خَيْرًا مِّنَهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا يُرْهِعَهُمَا طُغْيَننًا وَكُفْرًا ﴿ فَكَانَ لِنَا اللَّهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَسُولِكُ وَأَمَّا اللَّهُ مَا مَيْرًا مِنْهُ وَكُونَ وَاللَّهُ مَا وَيُسْتَخْرِجًا كَثَرُهُمَا حَيْرًا مَنْهُ وَكُونَ وَاللَّهُ وَمَا وَكُنْ مَنْ وَاللَّهُ مَا وَيُسْتَخْرِجًا كَنزَهُ مَا رَجْمَةً مِّن رَبِّكَ أَنُو يُعْلَى مَا اللَّهُ مَا وَيَسْتَخْرِجًا كَنزَهُمَا وَيَسْتَخْرِجًا كَنزَهُمَا وَكُنْ وَمُلَّا وَمُا اللَّهُ مَا وَيُسْتَخْرِجًا كَنزَهُ مَا وَكُنْ وَمُلَّا وَمُ مُواللَّهُ مَا وَيُسْتَخْرِجًا كَنزَهُ مَا وَيُسْتَخْرِجًا كَنزَهُمَا وَكُنْ وَمُلًا وَكُنْ وَمُ اللَّهُ مَا وَيُسْتَخْرِجًا كَنزَهُمَا وَكُنْ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ مَا وَيُسْتَخْرِجًا كَنزَهُمَا وَيُسْتَغْرِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَيُسْتَخْرِجًا كَنزَهُمَا وَيُعَمّا وَيُسْتَخْرِجًا كَنزَهُمَا وَيُسْتَخْرِجًا كَنزَهُمَا وَيُسْتَخْرِيمِا اللَّهُ اللَّهُ مَا وَيُسْتَخْرِجًا كَنزَهُمَا وَيُولِلُونَا وَمُ اللَّا لَهُ عَلَيْهُ مَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

الكهف: ۸۷ – ۲۸

اتضح لموسى (ع) من خلال مرافقته للعبد الصالح أن فوق كل ذي علم عليم مع وجوب الصبر على ما لا طاقة للعلم به.

#### الدروس والعبر في هذه القصة

ا.العلم الكلي لله سبحانه وتعالى وان جميع الخلائق وجميع الأنبياء عليهم السلام علمهم من عند الله تعالى.

الأحداث التي وردت في قصة العبد الصالح الذي اتبعه موسى(ع) ليسترشد بعلمه
 هي رحمة من الله تعالى لعباده الفقراء وشموله ببره ولطفه ورعايته.

#### المناقشة:

- ١. ما العبرة من أخذ موسى (ع) وفتاه حوتا ميتا في سفرهما؟
- ا. لماذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه موسى (ع) باتباع العبد الصالح وما الحكمة التي توصل اليها موسى (ع) ؟
  - ٣. لماذا كانت مخالفة موسى (ع) لأفعال العبد الصالح سريعة ومباشرة ؟
    - ٤. من العبد الصالح المذكور في القصة ؟

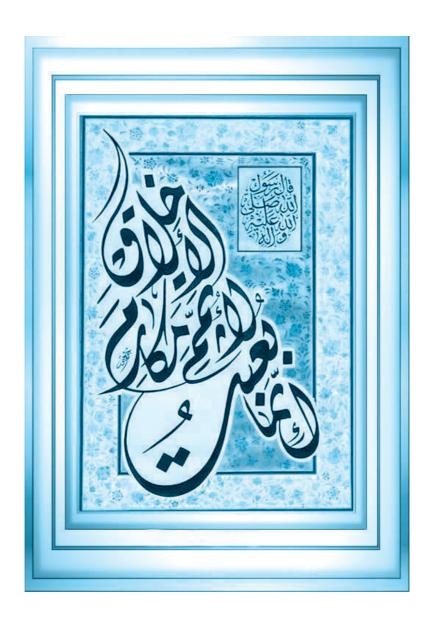

## الدرس الثالث: من الحديث النبوي الشريف ((محاسبة النفس))

#### للشرح والحفظ

#### قال النّبي (ص):

الْكَيِّسُ مَنْ دانَ نفسه وعمِل لما بعد الموت، والعاجزُ مَن أتبعَ نفسهُ هـواهـا وتمنى على الله الأماني .

صدق رسول الله (ص)

#### معانى الكلمات

| معناها                                               | الكلمة                 |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| العاقــل.                                            | الكيس                  |
| حاسبها، وسيطرعليها.                                  | دان نفســـهُ           |
| عمل الأعمال الصالحة التي تنفعه في الحياة الآخرة      | عمِــل لما بعــد الموت |
| بعد موته.                                            |                        |
| ضعيف العقل والإرادة.                                 | العاجز                 |
| طلب الى الله العون والفوز من غير أن يهيِّئ أسبابهما. | تمنى على اللهِ         |
|                                                      |                        |

#### شرح الحديث

يبين لنا نبينا رسول الله (ص) أنَّ الإنسانَ العاقـلَ الحَارَمَ، هو الـذي يحاسبُ نفسَهُ على كلِّ ما يصدرُ عنه من قولٍ. وما يقوم به من عمل في كلَّ يوم وفي كلِّ ساعة. فإذا كانت تـلك الأقوال وتـلك الأعمالُ صالحةً ، وفيها خيرٌ لنفسه وللآخرينَ ، موافقة لما أمر به الله عز وجل، وجاء به النبي الكريم (ص) استمر عليها. وان وجدها بما فيه ضررٌ وشـرٌ لنفسه أو للآخرين. ورآهـا مخالفة لما أمر الله تعالى، ومنافية لسنةِ رسولهِ (ص) تركها وابتعد منها، ولم يعاودها.

فالعاقلُ هو الذي يُسخِرُ أعماله في هذه الحياة لما ينفعه في الحياة الآخرة. فيلتزمُ أوامر الله تعالى، ويجتنب نواهيه، ويعملُ الصالحات التي ينال بها رضا الله ورحمته، ويسعى لما يحققُ منفعة لنفسهِ وللآخرين فتجلب له الـذكر الحسن بين الناس.

وانه لمن ضعف العقل أن يخالفَ الإنسانُ الشريعة الإسلامية, وينقاد لشهواته غير المباحة ، التي تنتجُ الشرّ والضرر لنفسهِ وللناس، وأن يبلغَ به الغرور إلى أن يطلبَ من الله تعالى الخيرَ وهو لم يُقدم عملاً صالحاً يقربُه إليه سبحانهُ وتعالى ويتمنى على الله الأمانى وهو مقصر ومذنب .

فلا بدَّ من أن يكون للمسلم وقت يخلو فيه بنفسه فيراجعها ويحاسبها يوميا بل في كلّ ساعة ، لينظر في أفعاله وأقواله قبل أن يحاسبها الله يوم القيامة ، فان أذنب ندم على ما صدر عنه من ذنب وعاهد الله على التوبة من الذنب واجتهد في طلب المغفرة الى الله تعالى بالتقرب إليه بالطاعات من استغفار وإعطاء الصدقات وإغاثة الملهوف ، وصلة الرحم وتعاون وعيادة المرضى وإدخال السرور على قلوب المؤمنين، وغيرها من أعمال البرِّ الكثيرة ؛ ليمحو بهذه الأعمال ما اقترفه من ذنب ، إذن ، يجب النظر فيما قدمت أنفسنا من الزاد ليوم المعاد ،

وأن لا يؤجل التوبة والاستغفار معتمداً على شبابه وصحته فذلك هو من لاعقل له، فلا تدري نفس بأي أرض تموت ولا في أي ساعة ترحل ، فالعاقل هو من جعل دار إقامته الأبدية في الآخرة دار سعادة وهناء بمحاسبته الدائمة لنفسه والتزامه أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه .

يعلمنا رسول الله (ص) في هذا الحديث الشريف:

ا.أن نــُحــاسِب أنفسنــا على كلّ ما يصدرُ منــّا من قولٍ وعمل. قبل أن يُحاسبنا غيرنا
 قال رسول الله (ص):

### (حاسبوا أنفسكم قبل أن خُاسبوا وزنوها قبل أن تُسوزنوا ).

- أن نزن أعمالنا وأقوالنا بمقدار موافقتها للشريعة الإسلامية وبحى ما تُقربنا من رضا الله (عز وجل). وبما جلبه هذه الأعمال والأقوال من خير لنا وللآخرين. وما نتركهُ من ذكر حسن بين الناس.
- ٣. ويعلمنا أن الغايات والمطالب لاتدرك بالتمني، انما تدرك بالعمل الصالح والسعي المتواصل والصبر. ومجاهدة النفس، واعداد مستلزمات النجاح.

#### الهناقشية

١. مَن الكيِّس الذي ذكره النبي (ص)؟

ا. بماذا تدرك المطالب، وتنال الغايات؟

٣. بأي شيء نزن أعمالنا ؟

٤.كيف يكون العمل لما بعد الموت؟

٥.النفس كثيرة الشهوات كيف تكبح جماحها؟

٦. أن نكون من أهل الجنة المتنعمين بنعيمها غاية أمانينا ، فهل ندرك ذلك بالتمنى؟

#### الدرس الرابع: أبحاث ((نظره عامة للنظام الاقتصادس في الإسلام))

#### مبادي الاقتصاد الإسلامي:

يتألف الهيكل العام للاقتصاد من ثلاثة مبادئ رئيسة ، ويمتاز بذلك من مذهب الاقتصاد الاشتراكي والمذهب الرأسمالي في خطوطه العريضة، وهذه المبادئ هي: أ- مبدأ الملكية المزدوجة (الملكية ذات الأشكال المتنوعة).

ب- مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود.

ج- مبدأ العدالة الاجتماعية.

#### أ-مبدأ الملكية المزدوجة:

يختلف الإسلام عن الرأسمالية والاشتراكية في نوع الملكية التي يقررها اختلافاً جوهرياً. فالجتمع الرأسمالي يؤمن بالملكية الخاصة. قاعدة عامة. فهو يسمح للأفراد بالملكية الخاصة لختلف أنواع الثروة في البلاد تبعاً لنشاطاتهم وظروفهم. ولا يعترف بالملكية العامة.والججتمع الاشتراكي على العكس تماماً من ذلك . فإن الملكية الاشتراكية فيه هي المبدأ العام الذي يطبق على كلّ أنواع الثروة في البلاد. وليست الملكية الخاصة لبعض الثروات في نظره إلا شذوذاً واستثناء. قد يعترف به أحياناً بحكم ضرورة اجتماعية قاهرة.وعلى أساس هاتين النظرتين المتعاكستين للرأسمالية والاشتراكية، يطلق اسم: (الججتمع الرأسمالي) على كل مجتمع يؤمن بالملكية الخاصة بوصفها المبدأ الوحيد، وبالتأميم بوصفه استثناء ومعالجة لضرورة اجتماعية.كما يطلق اسم: (المجتمع الاشتراكي) على كل مجتمع يرى الملكية العامة(ملكية الدولة) هي المبدأ. ولايعترف بالملكية الخاصة إلا في حالات استثنائية. أما المجتمع الإسلامي فلا تنظبق عليه الصفة الأساسية لكلً من المجتمعين.

بل إنه يقرر الأشكال الختلفة للملكية في وقت واحد، فيضع بذلك مبدأ الملكية المزدوجة (الملكية ذات الأشكال المتنوعة). بدلا من مبدأ الشكل الواحد للملكية، الذي أخذت به الرأسمالية والاشتراكية، فهو يؤمن بالملكية الخاصة، والملكية العامة وملكية الدولة.

ولهذا كان من الخطأ أن يسمى الجمتع الإسلامي مجتمعاً رأسماليا وان سمح بالملكية الخاصة لعدة من رؤوس الأموال ووسائل الانتاج. لأن الملكية الخاصة عنده ليست هي القاعدة العامة. ومن الخطأ أن نطلق على المجتمع الإسلامي اسم المجتمع الاشتراكي. وان أخذ بمبدأ الملكية العامة، وملكية الدولة في بعض الثروات ورؤوس الأموال.

ولا يعني هذا أن الإسلام مزج بين المذهبين: الرأسمالي والاشتراكي، ، وانما يعبر ذلك التنوع في أشكال الملكية عن أصالة أسس الاقتصاد الإسلامي، النابعة من مجموعة القيم والمفاهيم الإسلامية،التي تناقض الأسس والقواعد والقيم والمفاهيم التي قامت عليها الرأسمالية الحرة والاشتراكية الماركسية.

وإن ما يثبت صحة الاقتصاد الإسلامي باتباعه مبدأ الملكية المزدوجة، مانلاحظه من واقع التجربتين اضطرتا الى الاعتراف من واقع التجربتين اضطرتا الى الاعتراف بالشكل الآخر للملكية الذي اتبعته .

#### ب- مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود:

وهو المبدأ الثاني من مبادئ الاقتصاد الإسلامي ،إذ يسمح للأفراد على الصعيد الاقتصادي بحرية محدودة، بحدود من القيم المعنوية والخلقية التي يؤمن بها الإسلام. وفي هذا الركن نجد أيضا الاختلاف البارز بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي. يمارس الأفراد حريات غير محدودة في ظل الاقتصاد الرأسمالي.

وبينما يصادر الاقتصاد الاشتراكي حريات الجميع، في حين يقف الإسلام موقفه الذي يوافق مع طبيعته العامة، فيسمح للأفراد بمارسة حرياتهم ضمن نطاق القيم والمثل،

التي تهذب الحرية وتصقلها وجعل منها أداة خير للإنسانية كلها. وفي الجمع الإسلامي أطر فكرية وروحية لها قوتها المعنوية الهائلة، وتأثيرها الكبير في التكوين الذاتي للفرد المسلم فتدفعه للعمل على حفظ حقوق وحريات وأموال افراد الجمع الإسلامي وتوجيهها توجيها مهذباً صالحاً. من دون أن يشعر الأفراد بسلب شيء من حريتهم، لأن التحديد نبع من واقعهم الروحي والفكري، فلا يجدون فيه كبتا لحرياتهم، إذ تؤدي الحرية في ظله رسالتها الصحيحة. فقد كان للتحديد الذي وضعه الإسلام ، دوره الإيجابي الفعال في ضمان أعمال البرِّ والخير ، التي تتمثل في إقدام الملايين من المسلمين بملء حريتهم ضمن ذلك التحديد، على دفع الزكاة وغيرها من حقوق الله ، والاشتراك في حقيق مفاهيم الإسلام عن العدل الاجتماعي. ولو كان هؤلاء المسلمون يعيشون التجرية الإسلامية الكاملة، وكان مجتمعهم جسيداً كاملاً للإسلام في أفكاره وقيمه. وتعبيراً عملياً عن مفاهيمه ومثله لانتشر العدل بين الناس وسادت الرفاهية ولم جد فقيراً معوزاً.

#### ج - مبدأ العدالة الاجتماعية :

المبدأ الثالث في الاقتصاد الإسلامي هو مبدأ العدالة الاجتماعية التي جسدها الإسلام, فيما زود به نظام توزيع الثروة في الججتمع الإسلامي من عناصر وضمانات كالزكاة والإرث والصدقة، وبما يكفل للتوزيع قدرته على خقيق العدالة الإسلامية، وانسجامه مع القيم التي يرتكز فيها.

#### صفات المذهب الاقتصادي في الإسلام:

للمذهب الاقتصادي في الإسلام صفتان أساسيتان تشعان في مختلف خطوطه وتفاصيله, وهما: الواقعية و الأخلاقية،

فالاقتصاد الإسلامي اقتصاد واقعي وأخلاقي معاً، في غايته التي يرمي الى خقيقها وفي الطريقة التي يتخذها لذلك. فهو اقتصاد واقعي، لأنه يستهدف في قوانينه الغايات التي تنسجم مع واقع الانسانية بطبيعتها ونوازعها وخصائصها العامة، ويحاول دائماً ألاً يرهق الإنسانية في حسابه التشريعي ولايحلق بها في أجواء

خيالية عالية فوق طاقتها وإمكاناتها. وإنما يقيم مخططه الاقتصادي دائما على أساس النظرة الواقعية للإنسان. ويتوخى الغايات الواقعية التي توافق تلك النظرة. فقد يلذُّ لاقتصادٍ خيالي كالشيوعية مثلاً، أن يتبنى غاية غير واقعية. ويرمي إلى خقيق إنسانية جديدة طاهرة من كل نوازع الأنانية ، قادرة على توزيع الأعمال والأموال بينها من دون حاجة الى أداة حكومية تباشرالتوزيع ، سليمة من كل ألوان الاختلاف أو الصراع. غير أن هذا لا يوافق مع طبيعة التشريع الإسلامي وما اتصف به من واقعية في غاياته وأهدافه بعيدا من الانانية التي تضرُّ بمصالح الآخرين. وهو اقتصاد أخلاقي إذ طبق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة ومنع حصر المال في جماعة ،وانه سعى إلى رفع الحيف من كل محتاج. \*

ولد اية الله محمد باقر الصدر (رض) في مدينة الكاظمية المقدسة يوم ٢٥ ذي القعدة سنة المحمد ١٣٥٣هـ ١٩٣٢هـ ١٩٣٦ه من أسرة عريقة، ينتهي نسبها إلى الإمام (موسى بن جعفر) سلام الله عليهما . كانت علامات الذكاء والعبقرية بادية عليه منذ صغره، مما جعل ال الصدر يترقبون له مستقبلا مشافا.

انتقل الى النجف الاشرف مع أسرته عام ١٣٦٥ هـ - ١٩٤٤م، للدراسة والتحصيل العلمي : وللسيد الشهيد مؤلفات كثيرة منها :

<sup>-1</sup> غاية الفكر في علم الأصول، وهو عشرة أجزاء-7 اقتصادنا-7 فلسفتنا-3 البنك اللاربوى.

حارب السيد الشهيد النظام البائد بإصداره الفتاوى. مما جعل النظام يعتقل السيد الشهيد مرات عديده كان آخرها في اليوم الخامس من شهر نيسان عام ١٩٨٠، ثم اعتقلت شقيقته العلوية بنت الهدى، ونفذ فيهما حكم الإعدام يوم 9/3/19.1 ويوافق هذا اليوم انهيار النظام البائد وهو 9/3/19.1.

#### المناقشة:

س١: ما مبادئ الاقتصاد الإسلامي؟

سا: ماذا يعنى مبدأ الملكية المزدوجة؟

س٣: ما المذاهب الاقتصادية في العالم؟

س٤: بماذا يؤمن الجتمع الرأسمالي؟

س٥: بماذا يؤمن الجتمع الاشتراكى؟

س٦: ما الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي؟

س٧: بأي شيء يفترق الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الاشتراكي؟

س٨: هل اعترف الجنمع الاشتراكي بالملكية الخاصة، وما الدليل على ذلك؟

س٩: ماذا يعنى مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود؟

س١٠٠ ماذا يعني حديد الحرية في الإسلام؟

س١١] ماذا يعنى مبدأ العدالة الاجتماعية؟

س١١: ما صفات المذهب الاقتصادي في الإسلام؟

س١٣] ما نظرة الإسلام لخططه الاقتصادي؟ هل هي نظرة واقعية أم خيالية؟ وضح ذلك.

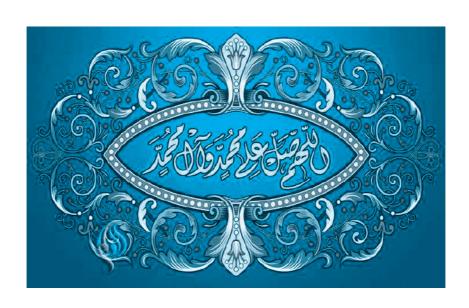

#### أسس الاقتصاد الإسلامي

قبل أربعة عشر قرناً أقام الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً، وأنشأ مجتمعاً متكافلاً متعاوناً، في حين لم يكن في العالم نظام اقتصادي متكامل، تدعو اليه وتتبناه دولة من الدول، أو فئة من الناس.

إن أهم أسس المذهب الاقتصادي الإسلامي هي :

#### ا – العبادة للخالق وحده لا للمال:

المبدأ الاسلامي الأول هو (التوحيد). ويتمثل في قول رسول الله (ص):

#### «قولوا لااله إلا الله تفلحوا»

فالله سبحانه واحد أحد، فرد صمد، خالق الكون، بارئ النسم وهو وحده الذي يخص بالعبادة. و(إياك نعبد)، التي تتلوها في كل صلاة تعني أن فعل العبادة لا يقع إلا على مرجع الضمير المتقدم وهو الله ، فالعبادة مقصورة عليه وحده وعبادة غيره كفر، وإشراك أي أنسان أو أي شيء في عبادته كفر.

إن خرير الضمير من العبودية لغير الله تعني أمرين: أولهما، تخليه عن عبادة العرض الأدنى، تلك العبادة التي زجر الرسول الكريم (ص) عنها فيما روي إذ قال الرسول الكريم(ص): (تعس عبد الدينار .. وعبد الدرهم... وعبد القطيفة، تعس وانتكس) ومعنى تعس شقي وهلك.

والآخر: تخليه عن كل هوى باطل، كما ورد في سورة الجاثية:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ وَهُونُهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ بَصْرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الله الله الله الله المنها الحقائق، وبميز قيم الحياة، فيغدو لايبصر إلّا ما تميل إليه نفسه من شهوات.

فاذا خَرر باطن الإنسان، وتذوق جمالَ سلطان الحقِّ، رفض إقرار أي هيمنة أو سلطان

باطل في ظاهر الحياة على نفسه أو على غيره، وأيقن أن رسالة الإنسان في هذه الحياة أن يقيم على الأرض حضارة قوامها سلطان الله تعالى.. سلطان الحق والخير والعدل. الذي يتحرر به البشر- كل البشر-من أي عبودية لبشر ظالم، أو شهوة مهلكة.

#### ٦- المال وسيلة لا غاية:

يرى الاقتصاد الإسلامي أنّ المعاش والرفاهية والتمتع بخيرات الدنيا بما لا يستغني عنه الإنسان. غير أنه ليس غاية الحياة. ولا هدفها الأساسي. ولقد ذمّ الرسول الكريم (ص) الرهبانية، وأمر بالعمل الشريف النافع وابتغاء فضل الله. يعبر القرآن عن التجارة بــ(فضل الله). وعن المال بــ(الخير) وعن الغذاء بــ(الطيبات) من الرزق. وعن اللباس بــ(زينة الله). وعن المسكن (السكن) وهو الراحة. وهذه كلها وسائل وليست غايات، وسائل توصل الإنسان الى مركزه الحقيقي ورسالته التي وجد من أجلها.

## المعيشة مكفول للجميع، وللقادرين الاستزادة، والثروة لا تتكدس في أيدى الأغنياء.

هذه الأمور التي ذكرها القرآن الكريم لابد من أن يحصل عليها كل إنسان، وهي: المأكل(الطيبات) والملبس(الزينة) والمسكن(السكن) ومن طريق العمل الشريف، إلا العاجز كالطفل والشيخ الفاني، لأن الإنسان إن افتقد هذه الضروريات انتقصت كرامته واذله الفقر، قال علي(عليه السلام) (لو كان الفقر رجلاً لقتلته) لأن الفقر يذل الانسان وقد كرمه الله وشرفه وفضله. والإسلام يوجب على المسلمين أن يحفظوا لكل مسلم هذا الحد من العيش، ومن كان منهم قادراً على أن يكسب فوق ذلك فليفعل. ولأن الإسلام وضع الأصول التي يتبعها المسلم في المعاملة والربح والإنفاق وأداء الضرائب التي جعلها من صلب العبادات والفرائض. وبعبارة أخرى منع الإسلام تكديس الثروة في أيدي عدد من الناس.

#### Σ - سلطة عادلة لتنفيذ التشريع وحمايته:

الإسلام دين عملي، يلزم الدولة الإسلامية وولي الأمر تنفيذ أوامره ونواهيه. ويلزم الناس اتباعها، ومن خالفها ناله العقاب، فالقضاء الإسلامي قادر على وضع الحق في نصابه .

#### 0- مرونة الاقتصاد الإسلامي ليواجه الظروف المختلفة:

جاء الإسلام مكملاً لجميع الشرائع السماوية. وبعث محمد بن عبد الله (ص) ليكون خاتم النبيين. فالإسلام ليس مرحلياً بل هو دين للبشرية كلها الى يوم القيامة.

ولا بد لنا من أن نبين كيف ضمن الإسلام للمجتمع مذهباً اقتصادياً صالحاً مهما اختلفت الأزمنة والأمكنة والظروف: فالمذهب الاقتصادي الإسلامي فرضه الإسلام على نحو لا يقبل التغيير أو التعديل، فقد أحلّ أموراً وحرّم أموراً (وحلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة). مثال ذلك:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَمَن جَآءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ وَفَائلَهُى فَلَهُ, مَا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ وَفَائلَهَى فَلَهُ, مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيها خَلِدُونَ (٢٧٥) ﴿ البقرة: ٢٧٥

وحرّم الله الاحتكار والسرقة والغش، مثلها مثل غريم الخمر والميسر ولحم الخنزير والميتة والدم...وغيرها.والأصل التشريعي في هذه الأحكام هو القرآن الكريم والسنة النبوية،

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ۖ فَإِن كَنْهُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَنَا عَنْهُمْ فَوْ مِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَ النَّالِهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْهُمْ تُوَمِّمُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَالْمَاءَ: ٥٩ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَ النَّالِهِ عَلَيْهُ النَّالِهِ وَالْمَاءَ: ٥٩

ففي هذا النصّ دلالة واضحة على وجوب طاعة وليّ الأمر العادل. ووليّ الأمر هو صاحب السلطة الشرعية على أن يحكم بهدي الشريعة الإسلامية. لتحقيق العدالة بين الناس وخقيق التوازن، و يكون هذا التدخل ضمن الشريعة الإسلامية.فلا يحق لوليّ الامر أن يحلّ الربا، أو يجيز الغش، أو يعطّل قانون الإرث، ولكن يسمح له بالتدخل والاشراف في الأعمال المباح له التدخل فيها، فيمنع عنها، أو يأمر بها، فإحياء الأرض، وبناء السدود واستخراج المعادن، وشقّ الأنهار والطرق وغيرها من ألوان النشاط والانجار أعمال مباحة سمحت الشريعة بها سماحاً عاماً، ووضعت لكل عمل نتائجه التي تترتب عليه، فاذا رأى وليّ الأمر أن يمنع من القيام بشيء من تلك التصرفات أو يأمر به، في حدود صلاحياته، كان ذلك له بهذا أصبح المذهب الاقتصادي مرناً في يأمر به، في حدود صلاحياته، كان ذلك له بهذا أصبح المذهب الاقتصادي مرناً في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الختلفة التي مرّت بها الدول وحلّها وفقاً لمبدأ العدالة الإسلامية، ولصالح مجموع الأمة.

#### المناقشة

- ا- كيف تكون العبادة للخالق وليس للمال ؟
  - ١- كيف يتحرر الضمير من العبودية؟
- ٣- لماذا عبّر القرآن الكريم عن مبدأ المال وسيلة لا غاية ؟
  - ٤- كيف واجه الاقتصاد الإسلامي الظروف الختلفة ؟
    - ٥- ما صلاحيات ولى الأمر لتنظيم اقتصاد البلد؟

#### الدرس الخامس: التهذيب الرُّجولة

يعتزُّ كلّ إنسان بمعانٍ سامية يجد فيها بريقاً تسمو إليه روحه وقيماً تشدّه ، فيتمنى أن يتّصف ببعض الصفات الحميدة ، لسموّ تلك الصفات وشرفها وأصالتها إذ إن الرجولة قيمة عليا يثبتها السلوك وتؤكدها المواقف ، فكم تفرح الأمهات وكذلك الآباء حين يرون أبناءهم قد وصلوا سنّ النضج وبدأوا يحتّون الخطى نحو البلوغ . وترى الشاب بدأت تظهر عليه العلامات التي تنقله من عالم الطفولة إلى عالم الرجولة ، حتى بدأ يرسم لنفسه صورة الرجل الذي يودّ أن يسلك سلوكا يُـفرحه ويجعله لائقاً بهذه القيمة العليا، وقد يعتري سلوكه كثير من الأخطاء . فتراه قد يستبد برأيه ، أو يكثر عناده أو يصرخ بمن حوله ، أو غير ذلك من التصرفات الخاطئة.

فأين هذا من رجلٍ قلبه مُعلَّقٌ بالمساجد؟ وأين هذا من رجلٍ دعته امرأةٌ ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله؟

وأين هذا من رجل تصدّق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ وأين هذا من رجلين خابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؟

أولئك يمقتهم الرحمن وهؤلاء يدنيهم ويظلّهم في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلَّا عليه الرحمن وهؤلاء يدنيهم ويظلّهم في ظلّ

إن هذه السلوكيات نواةُ شرِّ ونذير فسادٍ لكلِّ الجُتمع؛ لأنها جَعل فاعلها مسخاً وتصرفه بعيداً من الفطرة التي فطره الله عليها ، وانحطاطاً على حسابِ أخلاق الأمة، ولهذا لعن الرسول (ص) المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ، ولعن النبيّ (ص) الخنثين من الرجال والمترجّلات من النساء وقال:

#### ((أخرجوهم من بيوتكم))

إذن، كيف السبيل ليصبح الفتى رجلاً محترماً يلفت الأنظار ويشار إليه بهيبة واحترام وتفخر وتتباهى به من تكون أمّه أو أخته أو زوجته وذلك عن طريق صفات وسمات:

#### سمات الشمامة والرجولة:

١. الرجولة هو أن لا تشغلك الدنيا عن الآخرة. بنصّ قول الله تعالى:

﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِيمٍ مِ تِحَكَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآ ِٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَهُ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآ ِٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَهُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ اللهِ ﴾ النود: ٣٧ .

١.أن تقدم طاعة الله على المال وعلى الولد ، فالله تعالى يقول:

﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ اللَّهِ الكهف: ٤٦

ويقول الرسول (ص): ((استكثروا من الباقيات الصالحات)). قالوا: وما هنَّ يا رسول الله؟ قال: ((التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله هي الباقيات الصالحات)).

٣.أن تطيع والديك وأن خسن إليهما وتبرهما حيين كانا أو ميتين ، فليست الرجولة في معصية الوالدين أو عنادهما أو رفع الصوت عليهما أو إساءة الأدب امامهما أو أن يكون سببا في سبابهم .

قال رسول الله (ص): (إن أكبر الذنب أن يسبّ الرجل والديه. قالوا يا رسول الله: وكيف يسبّ والديه؟ قال: يسبّ الرجل والد الرجل، فيسبّ أباه ويسبّ أمّه فيسبّ أمهّ). 3. ألّا لاتقذف الحصنات الغافلات و ألّا لاتطعن في أعراض الناس و ألّا لاتتعرض إليهن بالسوء ، فإنّ اجلّ ما ينافي الرجولة والمروءة ، التعرّض للنساء في أثناء خروجهن إلى حاجاتهن، وأذيتهن بفاحشة القول وبذيئه أو بالإشارة والفعل. وأعلم جيدا أنك كما تدين تدان فعندما تتعرض لنساء الآخرين سيسلّط عليك الفعل نفسه، ويتم التعرض لأهلك ولعرضك ولن يقبل ذلك أي رجل .

٥. الرجولة في العفو لا في الانتقام ، فمن الرجولة أن تتحلى بالعفو عمّن أساء اليك ولا سيما عند قدرتك على الانتقام فكظم الغيظ والغضب منتهى الرجولة ، وليست الرجولة في كثرة الخلاف والاحتكام إلى الشجار والاقتتال والنيل من الضعفاء.

1. تكمن الرجولة في قوة الإرادة والبعد من المعصية. . إنما الرجل من حارب الشهوات ورفض المغريات والانسياق خلف أصدقاء السوء وهوى النفس. وجاهد نفسه ذلك هو الرجل حقاً. ٧. الرجولة في القوامة على الأسرة وأن تكون قيّما على أسرتك بتلبية احتياجاتها . والإنفاق عليها من كسب اليد. فالقيّم بمعنى المسؤول الذي يراعي أهله ويقوم اعوجاجهم إذا اعوجّوا . وهو المسؤول عنهم يوم القيامة .

قال رسول الله (ص): ((كلكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته) ولا يعيب رجولة الرجل أن يعين أهله فقد كان رسول الله (ص) ((يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته))، وهو رسول الله خير خلق الله ، كما لا يقدح في رجولة الرجل أن يلاطف أهله أو أن يمازحهم .

٨.أن تتحلى بمكارم الأخلاق من شهامة وأدب وإغاثة للملهوف، وإعانة للضعفاء وكرم
 وحسن خلق.

قال رسول الله (ص): ((إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم)) فتلك هي الرجولة الحقة.

9.أن تكون على قدر المسؤولية فتنفّذ ماعليك بأمانة وإخلاص (كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته) وهي صفة يمكن خقيقها مهما اختلفت وظيفة الإنسان في الحياة, فالوزير والمسؤول من عدّ كرسيه تكليفاً لا تشريفاً ورآه وسيلة للخدمة لا وسيلة للجاه ,و أول ما يفكّر فيه مصلحة بلده وخدمة الناس وأداء واجبه, وآخر ما يفكّر فيه نفسه ,ويظلّ محافظاً على حقوق أمته فذلك هو الرجل.

١٠.أن تفيَ بوعدك وان تصدُق بقولك فالرجل كلمة هكذا يقال، وقال عزَّ من قائل بوصف الرجال وثباتهم على المبدأ والدين :

11.أن تذود عن دينك فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتلتزم شرع الله وجّاهد في سبيله وان تتحلى بالشجاعة في الدفاع عن الحقّ.

11.الرجولة في التواضع، لا التكبر. ومما يروى أنه قد جاء ضيف إلى عمر بن عبد العزيز، فكاد السراج أن ينطفيء. فقال الضيف: يا أمير المؤمنين أقوم فأصلحه؟ فقال عمر بن عبد العزيز: ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه، فقال الضيف: أوقظ الغلام؟ قال عمر: إنها أوّل نومته، ثم قام عمر بن عبد العزيز وأصلح السراج ثم عاد. فقال الضيف: أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يصلح سراجه!! قال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز وعدت وأنا عمر بن عبد العزيز. أي لم ينقص هذا الأمر من قدره، بل ازداد قدرا عند الله عزير وجل ومن تواضع لله رفعه.

11. الرجولة ، تُرسّخ بعقيدة قوية وتُهَذّب بتربية صحيحة ، وتُنَمّى بقدوةٍ حسنة . وهي صمودٌ أمام الملهيات وارتفاع على المغريات ، وحذر من يوم عصيب ، والرجولة رأيً سديد ، وكلمة طيبة ، ومروءة وشهامة ، وتعاون وتضامن والرجال لا يقاسون بضخامة أجسادهم وبهاء صورهم إنما بايمانهم وسلوكهم وسيرتهم ، فعن علي بن أبي طالب عليه السلام - قال: أمر النبي (ص) الصحابي عبدالله ابن مسعود فصعد على شجرةٍ ، أمره أن يأتيه منها بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من دقة ساقيه ،

فقال رسول الله (ص): ((مَّ تضحكون؟ لَرِجلُ عبد الله أَثْقَال في الميزان يوم القيامة من أحد )).

#### أهميّة الرجولــة

إن الجمعات أحوج إلى الرجال عند الأزمات فتشتد الحاجة لوجود الرجال الحقيقيين وحين تقع الفتن بالمسلمين نحتاج إلى عناصر مثبتة، تثبّت المسلمين على المنهج الرباني وخمي الوطن ، فمَن الذي يثبت؟ ففي الأزمات تكتشف أنت معادن الرجال،فيكشف كلّ رجل عن معدنه الخالص ،وفي حالة الأزمات يتبيّن الرجال الذين يقفون على منهج الله بأقدام راسخة.فالرجولة مطلب يسعى إلى التحلّي بخصائصها أصحاب الهمم

، ويسمو بمعانيها الرجال الجادون، وهي صفة أساسية ، فالناس إذا فقدوا أخلاق الرجولة صاروا أشباه الرجال ، وحين تضيع قيم الرجولة بسوء تصرفات الرجال أنفسهم يحلُّ بالبيت الضياع وبالجتمع العطب والخراب، وبالأمة الضعف والهوان، إذ تضيع القوامة وتضعف الغيرة فتتسع رقعة الفساد الخلقي وتُنتهك الحرمات وتُستباح الأوطان .

#### الهناقشة

ا. حَدّث عن بعض السلوكيات الخاطئة التي يتصرف بها بعض الشباب ظنّاً منهم أنها جَعلهم يتمتعون بالرجولة.

ا.من عبارات المديح التي تسعدك أن يقال: إنك رجل ، وعن المرأة العفيفة: إنها أخت
 رجال ، ماسبب عد هذه العبارات من المديح ، وأين تكمن أهمية الرجولة ؟

٣. اكتب موضوعا إنشائياً تصف فيه رجلاً جده قدوة لك وبيّن صفاته (نشاط).

٤. الوزير والمسؤول الرجل مَن عدّ كرسيه تكليفاً لا تشريفاً. وضّح ذلك؟

٥.جهاد النفس وكبح شهواتها أعظم الجهاد، استشهد بحديث لرسول الله (ص)؟

٦. الرجولة في التواضع ، استشهد على ذلك ؟

# الوحدة الرابعة الدرس الأول: من القرآن الكريم من سورة الاسراء: الآيات (٢٣-٣٩) آيات الحفظ (٣٠ - ٣٩)

﴿ ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا ٓ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّكُمَا أُفِّ وَلا نَهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللَّهِ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّ رَبِّيَانِي صَغِيرًا (اللهُ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا ١٠٠٠ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُينَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرَ تَبَذِيرًا اللهَ اللهُ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ الْإِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٧﴾ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١٠٠٠ وَلَا تَجْعَلْ يَدُكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا مَّعُسُورًا ١٠٠ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ ع خَبِيرًا بَصِيرًا اللَّ وَلَا نَقَنُكُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِّ نَحْنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُو ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ ۖ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَى ۗ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةً ۗ

وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ وَلَا نَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قَبُلُ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِولِيّهِ مَشْلُطُنَا فَلَا يُسْتِرِف فِي الْفَتَلِ إِنَّهُ وَكُل مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِولِيّهِ مَشْلُطنَا فَلَا يُسْتِرِف فِي الْفَتَلِ إِنَّهُ إِنَّى مَنْصُورًا اللهِ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْمُنتِيمِ إِلَّا بِالنِّي هِي اَحْسَنُ حَتَى يَبلُغَ الشَّكَةُ وَاوَفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا اللهِ وَوَفُواْ الْكَيْلُ اللهَ وَلَا يَلْهُ وَالْمُولَا اللهَ وَلَا الْمُنتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اللهَ وَلَا يَقْوَلُوا بِالْفَقِطاسِ الْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا اللهَ وَلاَ اللهَ وَلاَ اللهَ عَنْ وَلِلْكَ عَنْ وَالْمُؤَوْلَ اللهَ وَلَا تَمْشِ فِي اللهَ وَالْمُصَر وَالْفُؤُوادَ كُلُّ الْوَلْيَهِ كَانَ عَنْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللهَ وَلَا تَمْشِ فِي الْلَارُضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ الْلاَرْضَ عَلَى اللهِ إِنَّكَ لَلْ اللهَ وَلَا تَمْشِ فِي الْلاَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ الْلاَرْضَ عَرَاكُ وَلُكُ كَانَ سَيَعُهُ وَ عَلَامَةً وَلَا تَعْمَلُ مَعَ اللهِ إِلَهًا عَالَمُ وَلِكَ مِنَ الْمِكْمُ وَالْمَاكُونَ اللهَ إِلَى اللهُ اللهِ إِلَيْكَ مَلُومًا مَذُولُ اللهَ إِلَى كَانَ سَيْعُهُ وَلِهُ عَلَى اللهِ إِلَهُا عَالَمُ فَاللهِ إِلَهًا عَالَمُ وَلَا مَعْمَلُ مَعَ اللهِ إِلَهًا عَالَمُ فَاللهِ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْمِكْمُمَةُ وَلَا جَعْمَلُ مَعَ اللهِ إِلَهًا عَالْمُ وَلُولُولُولُ اللهَ الْمُؤْمَا مَذْحُورًا اللهَ فَي جَهَنَّمُ مَا مُلُومًا مَذْحُورًا اللهَ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

صدق الله العلى العظيم

## معاني الكلمات

| معناها                                          | الكلمة            |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| أمر                                             | قضى               |
| البرّ بالوالدين والإحسان إليهما                 | بالوالدين إحسانا  |
| كلمة تدلّ على الضجر والضيق والجزع والتململ.     | أَفْ              |
| جميلاً ليناً.                                   | قولاً كريماً      |
| ألن لهما جانبك وتواضع لهما.                     | جناح الذل         |
| الراجعين إلى الطاعة بعد المعصية.                | الأوابين          |
| أعطِ أصحاب القرابات حقوقهم من البرِّ والصلة.    | وآت ذا القربى     |
| المسافر الذي لامال معه.والذي انقطعت صلته بأهله. | ابن السبيل        |
| ولا تنفق المال في غير طاعة الله ورسوله.         | ولا تبذر تبذيرا   |
| قولاً ليّناً.                                   | قولا ميسورا       |
| لاتمسك يدك عن الإنفاق ، لاتكن شحيحاً بخيلاً.    | ولاجعل يدك مغلولة |
| لاتكن مبذراً مسرفاً .                           | لاتبسطها كل البسط |
| نادماً .                                        | محسورا            |
| يعطي عطاءً جزيلاً.                              | يبسط الرزق        |
| يضيّق.                                          | يقدِّر            |
| مخافة فقـر.                                     | خشية إملاق        |
| ا إثماً وذنباً.                                 | خِطئاً            |
| وبئس الطريق طريقه.                              | وساء سبيلا        |
| تسلطا على القاتل بالقصاص او الدية               | سُـلْطَاناً       |
| قوته ـ حسن قيامه بمصالح ماله وحفظه.             | أشده              |
| الميزان العادِل.                                | القسطاس           |
| أحسن مالاً وعاقبة.                              | أحسن تأويلا       |
| لاَ تَتْبَعْ                                    | لاَ تَقْفُ        |
| فرحاً وبطراً ، واختيالاً.                       | مرحاً             |
| مبعداً من رحمة الله.                            | مدحورا            |
|                                                 |                   |

#### المعنى العام

ضمت هذه الآيات من سورة الإسراء جملة من الآداب التي يأمرنا الله تعالى بها لصلاحنا وصلاح المجتمعات وحمايتها من التفكّك والانحلال، وقد حدّر من لايلتزم هذه الآداب عذاباً عظيماً.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ الْحَامُ الْمَا وَقُل لَهُمَا قَولًا صَعَادهُ بِعبادتهِ وحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ فالتوحيد أصل الإيمان ( وَقَضَى يأمر الله تعالى عباده بِعبادتهِ وحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ فالتوحيد أصل الإيمان ( وَقَضَى رَبك - يَعني أَمرَ رَبك وَوصَّى ) . ثم أوصَى الله الابناء بالإحسَان إلى الوالدين لما لهما من الفضل عليهم، فإذا بلغا الكبرَ ، أَحَدهما أَو كِلاهمَا ، عِندَ أَبنائهمَا ، فَعلَى الأَبنَاءِ ألَّا يُسْمِعُوهمَا قَولاً سَيئاً وَلا تأففاً ( وَأُف كَلِمَة تَدل على الضجرِ والضّيقِ ) ، ويجِب ألَّا يَسْمعُوهمَا ، و ألَّا يَصدُر منْهم إليهما فعْل قَبِيح يَدلّ على سوءِ الأَدبِ . وأَمرَ الله الأَبنَاء بالإحسَانِ فِي القَولِ إلى الأَبوينِ وَتَوقِيرِهمَا ، وَباستِعمَالِ الكَلاَمِ الطيّبِ الكَرِم في مخاطبَتهِمَا ( فَلاَ نِعمَة تَصلُ إلَى الإنسَانِ أَعظَمُ مِن نِعمَةِ الخَالق ثمَّ نِعمَةِ الأَبوينِ ) .

وَٱخۡفِضُ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كُلَّ رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴿نَ وَأَمَرَاللّٰهُ تَعَالَى الأَبْنَاءَ بِالتَّوَاضُعِ للأَبَوَيْنِ فِي تَصَرُّفِهِمْ مَعَهَمُا، حَتَّى يَبُدُو الأَبْنَاءُ أَذِلاَّءَ مِنْ شِدَّةِ الاحترام والتواضع لهما، لاَ يَرُدُّونَ لَهُمَا طَلَباً، وَلاَ يَرُفُضُونَ لَهُمَا أَمْراً. ثُمَّ أَمْرَ الأَبْنَاءَ بِالدُّعَاءِلِلاَبَوَيْنِ، وَالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِمَا، جَزَاءَمَا احْتَمَلاَه فِي تَرْبِيَةِ الأَبْنَاءِمِنْ عَنَاءٍ وَمَشَقَّةٍ وَعَنَتٍ.

رَّبُّكُمُ أَعُلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمُ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأُوَّبِينَ غَفُورًا ﴿نَ اللَّهُ وَالْكُمْ وَالْكُمُ وَالْكُمُ مِنْ تَعْظِيمِكُمْ أَمْرَ آبَائِكُمْ وَأُمَهَاتِكُمْ وَرَبُكُمْ أَمْرَ آبَائِكُمْ وَأُمَهَاتِكُمْ وَلَيْكُمْ أَيْهَا النَّاسُ أَعْلَمُ مِنْكُمْ مِنَ لَفُوسِكُمْ مِنْ تَعْظِيمِكُمْ أَمْرَ آبَائِكُمْ وَأُمَهَاتِكُمْ وَلَيْحُمُ عَلَى حَسَنِ ذَلِكَ وَسَيِّئِهِ ، فَاحْذَرُوا أَنْ تُضْمِروا لَهُمْ سُوءاً ، أَوْ جَثْعَلُوا لَهُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عُقُوقًا ، وَلِي أَنْفُسِكُمْ عُقُوقًا .

فَأَنْتُمْ إِنْ أَصْلَحْتُمْ نِيَّاتِكُمْ فِيهِمْ ، وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ البِرِّ بِهِمْ ، بَعْدَ هَفْوَةٍ كَانَتْ مِنْكُمْ ، أَوْ زَلَّةٍ فِي وَاجِبٍ لَهُمْ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَغْفِرُ لَكُمْ مَا فَرَطَ مِنْكُمْ ، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَغْفِرُ لَكُمْ مَا فَرَطَ مِنْكُمْ ، فَهُوَ غَفَّارٌ لِلَّنْ يَتُوبُ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَيَرْجِعُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِلَى طَاعَتِهِ لِلأَوَّابِينَ مِنْ فَنُهِ فَيُرْجِعُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِلَى طَاعَتِهِ لِلأَوَّابِينَ مِنْ فَكُمْ . ولِلتَّوَابِينَ عَمَّا فَرَطَ مِنْهُمْ .

## وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبْذِيرًا اللهُ

بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الله تَعَالَى بِرَّ الوَالِدَيْنِ ، عَطَفَ عَلَى ذِكْرِ الإِحْسَانِ إِلَى الأَقَارِبِ ، وَإلى صِلَةِ الأَرْحَامِ ، وَالتَّصَدُّقِ عَلَى الفُقَرَاءِ ، وَالْمَسَاكِينِ ، وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، الَّذِينَ انْقَطَعَتْ نَفَقَتُهُمْ . الأَرْحَامِ ، وَالتَّصِدُقِ عَلَى الفُقَرَاءِ ، وَالْمَسَاكِينِ ، وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، الَّذِينَ انْقَطَعَتْ نَفَقَتُهُمْ . وَفِي الْجَدِيثِ أَيْضاً : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ». وَبَعْدَ أَنْ أَمَرَ الله تَعَالَى بِالإِنْفَاقِ نَهَى عَنِ الإِسْرَافِ فِيهِ ، وَحَتَّ عَلَى الاعْتِدَالِ قال تعالى ( وَلاَ تُبْذِيراً ) .

## إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَ إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا الله

وَالْمُبَذِّرُونَ هُمْ قُرَنَاءُ الشَّيَاطِينِ فِي السَّفْهِ وَالتَّبْذِيرِ وَتَرْكِ طَاعَةِ اللهِ ، وَارْتِكَابِ مَعْصِيَتِهِ ، وَالْبَخْرُونَ هُمْ قُرَنَاءُ الشَّيْطَانُ كَفُوراً بِنِعْمَةِ رَبِّهِ ، جَحُوداً بِهَا ، لأَنَّهُ أَنْكَرَ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْمَلْ بطَاعَتِهِ .

## وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١٠٠٠

ُ فَإِذَا سَالَكَ أَقَاٰرِبُكَ ، وَمَنْ أَمَرَكَ اللهُ بِإِعْطَائِهِمْ ، وَلَيْسَ لَدَيْكَ شَيءٌ تُعْطِيهِم إِيَّاهُ ، وَأَعْرَضْتَ عَنْهُمْ وَعْداً لَيِّناً جَمِيلاً ، وَأَعْرَضْتَ عَنْهُمْ وَعُداً لَيِّناً جَمِيلاً ، تَطْيبُ بِهِ قُلُوبُهُمْ ، وَقُلْ لَهُمْ إِذَا جَاءَكَ رِزْقٌ فَسَتَصِلهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ .

وَلَا تَجَعَلَ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَسُطُهَ كُلَّ ٱلْسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مَحَسُورًا ﴿ اللهُ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِالاقْتِصَادِ فِي العَيْشِ، وَيَنْهَى عَنِ السَّرَفِ، فَيَقُولُ: لاَ تَكُنْ أَيُّهَا الإِنْسَانُ بَخِيلاً مَنُوعاً لاَ تُعْطِي أَحَداً شَيْئاً، وَلاَ تُسْرِفْ فِي الإِنْفَاقِ فَتُعْطِي فَوْقَ طَاقَتِكَ، فَإِذَا بَخِلْتَ قَعْدَتَ مَلُوماً يَلُومُكَ النَّاسُ عَلَى البُخْلِ وَيَذَمُّونَكَ،

إِنَّ رَبَّكَ يَبُسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ أَيُّهَ الرَّسُولُ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَيُوَسِّعُ عَلَيْهِ ، وَيُقَتِّرُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَيُوَسِّعُ عَلَيْهِ ، وَيُقَتِّرُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ ، وَيُقَتِّرُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ ، لِمَا لَهُ مِنَ الحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ خَبِيرٌ بِعِبَادِهِ . . وَهُوَ بَصِيرٌ بِتَدْبِيرِهِمْ وَتَصَرُّفِهِمْ .

وَلاَ نَقْنُلُواْ أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ فَخُنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُو ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَمَا كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ﴿ اللّهُ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُمْ خَوْفَ أَنْ تَفْتَقِرُوا إِذَا أَنْفَقْتُمْ عَلَيْهِمْ ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُ بَعْضُ أَهْلِ وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَوْفَ أَنْ تَفْتَقِرُوا إِذَا أَنْفَقْتُمْ عَلَيْهِمْ ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُ بَعْضُ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ ، إِذْ كَانُوا يَئِدُونَ بَنَاتِهِمْ وَهُنَّ أَحْيَاءٌ . فَاللّهُ تَعَالَى مُتَكَفِّلٌ بِرِزْقِهِمْ وَرِزْقِكُمْ مَعاً ، وَفَطيئَةٌ كَبِيرَةٌ .

## وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيَّ إِنَّهُ, كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يَنْهَى الله تَعَالَى عِبَادَهُ عَنْ مُقَارَبةِ الزِّنَى فهو فاحشة محرمة ويأمرنا سبحانه وتعالى بالعفة والابتعاد من أسبابه ومقدماته فلقد ورد عن النبي (ص) أنه قال : (العين تزني والقلب يزني فزنا العين النظر وزنا القلب التمني والفرج يصدق ما هنالك أو يكذبه).

لذا وجب الحذر أشد الحذر من مُبَاشَرَةِ أَسْبَابِهِ وَدَوَاعِيهِ من النظر الى الحرام والخلوة بالاجنبية ومس المرأة ، والزنى فِعْلَةٌ ظَاهِرَةُ القُبْحِ ( فَاحِشَةً ) ، وَبِئْسَ طَرِيقاً وَمَسْلَكاً ، لِلْجنبية ومس المرأة ، والزنى فِعْلَةٌ ظَاهِرَةُ القُبْحِ ( فَاحِشَةً ) ، وَبِئْسَ طَرِيقاً وَمَسْلَكا ، لِلْ فَيهِ مِنِ اخْتِلاَطِ الْأَنْسَابِ ، وَفَسَادِ العَلاَقَةِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ ، لِضَيَاعِ الثِّقَةِ الوَاجِبِ توافرها لاطْمِئْنَان الحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ.

وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَ سُلْطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ ﴾

يَنْهَى الله تَعَالَى عَنْ قَتْلِ النَّفْسِ . وَفِي الْحَدِيثِ النبوي الشريف قول رسول الله (ص) : ( لَزَوَالُ الدُّنْيا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمِ ) .

ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : أن منْ قُتِلَ مَظْلُوماً ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِوَلِيِّ مِ سُلْطَاناً وَسَلَّطَهُ عَلَى القَاتِلِ ، إِنْ شَاءَ قَتْلَهُ قصاصا

## قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الله ﴾

كي لايتساهل القاتل ويكرر جرائمه إن أراد تنفيذ القصاص ، وَإِنْ شَاءَ عَـفَا عَنْهُ ، وَأَخَذَ الدِّيةَ ، وَإِنْ شَاءَ عَـفَا عَنْهُ بِغَيْر دِيَةٍ .

ثُمَّ أَمَرَ الله تَعَالَى وَلِيَّ المَقْتُولِ بِأَلاَّ يَتَجَاوَزَ الْحَدَّ المَشْرُوعَ كَأَنْ يَقْتُلَ اثْنَيْنِ مُقَابِلَ وَاحِدٍ، أَوْ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ غَيْرِ القَاتِلِ ، كَإِخْوَتِهِ وَأَقْرِبَائِهِ . وَيُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ وَلِيَّ المَقْتُولِ مَنْصُورٌ عَلَى الفَاتِلِ ، بِأَنْ أَوْجَبَ لَهُ القِصَاصَ أَوِ الدِّيَةَ وَأَمَرَ الْحُكَّامَ بِأَنْ يُعِينُوهُ فِي السَّتِيفَائِهِ حَقَّهُ .

## وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَدِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبَلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْءُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَبَعْدَ أَنْ نَهَى الله تَعَالَى عَنْ إِثْلَافِ الأَنْفُسِ ، نَهَى عَنْ إِثْلَافِ الأَمْوَالِ ، وَأَحَقُّ الأَمْوَالِ بِالرِّعَايَةِ مَالُ الْيَتِيمِ ، فَبَدَأَ الله تَعَالَى بِدَعْوَةِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْحُافَظَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ : وَلاَ يَتَصَرَّفُوا بِمَالِ الْيَتِيمِ أَلَّا بِالطَّرِيقَةِ التِي هِيَ أَحْسَنُ الطُّرُقِ ، وَهِيَ طَرِيقَةُ حِفْظِهِ وَتَثْمِيرِهِ لَأَنَّهُ ضَعِيفٌ عَنْ تَدْبِيرِ مَالِهِ ، عَاجِزٌ عَنِ الذَّوْدِ عَنْهُ ، وَالجَمَاعَةُ المُسْلِمَةُ مُكَلَّفَةً بِرِعَايَةِ الْيَتِيمِ وَمَالِهِ ، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ، وَالقُدْرَةُ عَلَى الْعِنَايَةِ بِاللهِ وَتَدْبِيرِهِ . وَبِمَا أَنَّ رِعَايَةَ الله اليَتِيمِ وَشَخْصِهِ عَهْدٌ عَلَى الجَمَاعَةِ المُسْلِمَةِ ، لِذَلِكَ أَخْتَقَ الله تَعَالَى بِهِ الوَفَاءَ مَالِ اليَتِيمِ وَشَخْصِهِ عَهْدٌ عَلَى الْجَمَاعَةِ المُسْلِمَةِ ، لِذَلِكَ أَخْتَقَ الله تَعَالَى بِهِ الوَفَاءَ مَالِ اليَتِيمِ وَشَخْصِهِ عَهْدٌ عَلَى الجَمَاعَةِ المُسْلِمَةِ ، لِذَلِكَ أَخْتَقَ الله تَعَالَى بِهِ الوَفَاءَ

بِالْعَهْدِ إِطْلاَقاً ، وَحَثَّ عَلَيْهِ ، فالله تَعَالَى. يَسْأَلُ عَنِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَيُحَاسِبُ عَلَيْهِ مَنْ يَنْكُثُ بِهِ وَيَنْقُضُهُ .

# وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيمَ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ١٠٠٠

وَالوَفَاءُ بِالْكَيْلِ وَالاَسْتِقَامَةِ فِي الوَزْنِ هُمَا مِنْ أَمَانَاتِ التَّعَامُلِ ، يَسْتَقِيمُ بِهِمَا التَّعَامُلُ فِي الْخَفُوسِ ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الله تَعَالَى يَأْمُرُ التَّعَامُلُ فِي الجَّمَاعَةِ ، وَتَتَوَافَرُ بِهِمَا الثِّقَةُ فِي النَّفُوسِ ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الله تَعَالَى يَأْمُرُ التَّعَامُلُ فِي الجَّمَاعِةِ ، وَبِأَنْ يَزِنُوا بِيزَانِ وَإِثَّامِهِمَا مِنْ غَيْرِ بَخْسٍ وَلاَ تَطْفِيفٍ ، وَبِأَنْ يَزِنُوا بِيزَانٍ عَادِلِ سَلِيمِ مَضْبُوطٍ ( النُسْتَقِيمِ ) .

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى إِنَّ الوَفَاءَ بِالعَهْدِ وَإِيفَاءِ الكَيْلِ وَالوَزْنِ خَيْرٌ لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا مِنَ النَّكْثِ الْتَكْثِ الْعَهْدِ، وَبَخْسِ النَّاسِ حَقَهُمْ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ، وَأَحْسَنُ عَاقِبَةً وَمُنْقَلَباً فِي الآخِرَةِ.

# وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَيَهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا اللَّهُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَيَهِكَ كَانَ عَنْهُ

يَنْهَى اللهُ تَعَالَى العِبَادَ عَنِ القَوْلِ بِلاَ عِلْمٍ ، وَمن دُونِ تَثَبَّتٍ ، فَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَمُتَنِعَ عَنِ الْخَوْلِ بِلاَ عِلْمٍ ، وَمن دُونِ تَثَبَّتٍ ، فَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَمُتَنِعَ عَنِ الْخَدِيثِ فِي أَمْرٍ عَلَى الظَّنِّ وَالشُّبْهَةِ وَالتَّوَهُّمِ . والحذر أشدّ الحذر من شهادة الزور أولنطق ما لاتراه العين وتسمعه الأذن ويعيه القلب أو الظن السيّىء .

وَفِي الْحَدِيثِ : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ » .

وَيَقُولُ تَعَالَى لِلْعِبَادِ إِنَّهُ سَيَسْأَلُهُمْ عَنْ أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأَفْئِدَتِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَعَمَّا اجْتَرَحَتْهُ كُلُّ جَارِحَةٍ مِنْ هَذِهِ الْجَوَارِحِ .

وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ ثُلُّ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ أَنْ ولا تمش في الارض مغتراً مرحاً فأنك لن تخرق الأرض بمشيك عليها. ولن تبلغ الجبال طولاً خيلاء وتكبراً.

ان التزام ما امر الله تعالى به من الآداب كإطاعة الوالدين والايفاء بالكيل ومراقبة الجوارح والتواضع والتزام ما نهى عنه من قبائح الافعال كالشح والبخل وقتل النفس، وهو ما سيجعلك إنساناً صالحاً محترماً وملتزماً، تكسب رضا الله ومحبة خلقه.

ذَلِكَ مِمَّا ۚ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۗ وَلَا يَجَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ﴿٣٠﴾ مَلُومًا مَّذَحُورًا ﴿٣٠﴾

وَهَذَا الذِي أَمْرَالله تعالى بِهِ مِنَ الأَخْلاَقِ الْحَسَنَةِ ، وَنَهَى عَنْهُ مِنَ الصَّفَاتِ الذَمِيمَةِ ، هُوَ مِّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يا مُحَمَّدُ مِنْ فِقْهِ الدِّينِ ، وَمَعْرِفَةِ أَسْرَارِهِ ، وَمِنَ الحِكَمِ فِي تَشْرِيعِهِ لِتَأْمُرَ النَّاسَ بِهِ . وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلها الْخَرَ فَتَكُونَ عَاقِبَتُكَ نَارَ جَهَنَّمَ ، فَتَلُومَ نَفْسِكَ وَيَلُومَكَ اللهُ وَالْخَلْقُ وَتَكُونَ مُبْعَداً وَمَطْرُوداً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ .

( وَالْمَقْصُودُ بِهَذا الخِطَابِ الْأُمَّةُ الإِسْلاَمِيَّةُ بِوَاسِطَةِ الرَّسُولِ، فَهُوَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ مَعْصُومٌ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ ) قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ القلم: ٤ .

#### أبرز ماترشد إليه الآيات

ا-وجوب عبادة الله تعالى وحده ووجوب برِّ الوالدين حيين أو ميتين، وهو الإحسان بهما، وكفُّ الأذى عنهما، وطاعتهما في المعروف.

آ-وجوب الدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة.

٣-وجوب مراقبة الله تعالى وعدم إضمار أيّ سوء في النفس.

٤- من كان صالحاً وبدرت منه البادرة السيئة وتاب منها فإن الله يغفر له ذلك.

٥-وجوب إعطاء ذوى القربى حقوقهم من البرّ والصلة، وكذا المساكين وابن السبيل.

٦-حرمة التبذير وحقيقته إنفاق المال في المعاصى والحرمات.

٧-حرمة البخل، والإسراف معاً وفضيلة الاعتدال والقصد.

٨- جَلَّي حكمة الله تعالى في التوسعة على أناس، والتضييق على آخرين للاختبار والابتلاء.

٩- حرمة قتل الأولاد بعد الولادة أو إجهاضاً قبلها خوفا من الفقر أو العار.

· ۱-حرمة مقدمات الزنا كالنظر بشهوة والكلام مع الأجنبية ومسها، وحرمة الزنا نفسه وهو أشد.

١١-حرمة قتل النفس التي حرّم الله قتلها إلا بالحقّ وحرمة مال اليتيم أكلا أو إفساداً أو تضييعاً وإهمالاً.

١٢-وجوب الوفاء بالعهود وسائر العقود.

١٣-وجوب إيفاء الكيل والوزن وحرمة بخس الكيل والوزن.

١٤- حصول البركة لمن يمتثل أمر الله في كيله ووزنه.

١٥-حرمة القول أو العمل بلا علم لما يُفضِي إليه ذلك من المفاسد ولأن الله تعالى سائل كل الجوارح وجاعلها تشهد على صاحبها يوم القيامة.

11- حرمة الكبر ومقت المتكبرين قكلكم لآدم وآدم من تراب وأول الإنسان نطفة وآخره تراب .

١٧- الأخذ بهذه الوصايا والأوامر خير من الدنيا وما فيها، والتفريط فيها هو سبب خسران الدنيا والآخرة.

#### اامناقشة

- ١. كيف يكون برّ الوالدين حيين أو ميتين ؟
- ا.تضمنت الآيات مجموعة من الآداب والوصايا تحدث عن سبعة منها.
  - ٣.قتل النفس أثم عظيم: بيّن الأثر المترتب على مرتكب الجرمة .
- ٤. الزنا فاحشة عظيمة ، فيجب على المسلم أن يبتعد من اسبابه ومقدماته التي
   تعد من الزنا ،اذكر تلك الأسباب والمقدمات, واستشهد على حرمتها.
  - ٥. قد يستسهل بعض الناس قذف الحصنات ، بيّن حكم الشرع في ذلك .
- آللسان سبب ولوج النار، لذا يجب التثبت قبل النطق، ما الآية التي أشارت إلى هذا
   المعنى ؟

٧.الاعتدال صفة بين صفتين. ماهما وما مصداق ذلك من الآيات الكرمة في السورة؟



## الدرس الثاني: من قصص القرآن نبس الله شعيب (ع)

#### شعیب :

اسمه يثرون بن صفيون ويرجع نسبه الى إبراهيم (ع). لقد كان شعيب (ع) حليماً صادقاً وقوراً ، وكان رسول الله (ص) إذا ذكره يقول (ذاك خطيب الأنبياء) لحسن مراجعته قومه فيما دعاهم إليه.

أهل مدين: هم من سلالـة مدين بن إبراهيم (ع) كانوا يسكـنون مدينة مدين قرب (معان) جنوب شرقي الأردن، وكانوا أهل كفر بالله وبخس للناس في المكاييل والموازيين وإفسـاد في الأرض وكانوا إذا دخل عليهم الغريب يأخذون دراهمه ويقولـون دراهمك هذه مزيفة فيقطعونها ثم يشترونها منه بالنقصان.

فأرسل الله شعيبا (ع) الى قومه:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنَقُومِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَكِهِ عَيْرُهُۥ قَدُ جَاءَتْكُم بَيِنَةٌ مِّن رَّبِكُمْ فَاَوْفُواْ الْكَيْلُ مِنْ إِلَكِهِ عَيْرُهُۥ قَدُ جَاءَتْكُم بَيِنَةٌ مِّن رَّبِكُمْ فَالْ فَالْمِيزَاتَ وَلَا نَفْسِدُواْ فِ الْأَرْضِ وَالْمِيزَاتَ وَلَا نَفْسِدُواْ فِ الْأَرْضِ وَالْمِيزَاتَ وَلَا نَفْسِدُواْ فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ هُ وَلَا نَفْسِدُواْ بِحَلِي مِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ عَدُواْ بِحُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ وَتَعْدُواْ بِحُلِي صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ وَتَعْدُواْ بِحُلْ صَرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ وَتَعْدُواْ بِحُلُ مِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ وَكُن مَا عَوْجًا وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُم قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَانظُرُواْ وَتَعْدُونَ وَتَصُدُونَ وَتَصُدُونَ وَتَصُدُونَ وَتَعْدُونَ وَتَعْدُونَ وَتَعْدُونَ وَتَعْدَاقُ وَلَا عَرَاقَ عَلَا كُونَ مَا مَالَالُهُ مَنْ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَوْمُ اللّهُ وَالْمُؤْوا وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ مِنْ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَا عَلَى الللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ ا

#### شعیب (ع) پدعو قومیه :

لقد خاطب شعيب (ع) قومه بقوله (يا قوم) تلطفاً بهم وتذكيراً لهم بأنهم قومه وأنه أخوهم في النسب والقرابة ، وأن من كان هذا شأنه فلا شك في أنه يريد لهم الخير بخطابه لهم فدعاهم إلى عبادة الله وتوحيده شأنه في ذلك شأن من سبقه من الأنبياء (ع) فجميعهم يدعو إلى تأكيد حقيقة العبودية لله ووجوب توحيده وطاعة رسله .

ولقد أكثر شعيب (ع) الحوار والجدل مع قومه ليحملهم على الإيمان بالله وبما جاء به من أمر الدعوة. وكان فصيحاً بليغاً جزل الموعظة فبعد أن دعاهم إلى الإيمان بالله وتوحيده دعاهم إلى الإقلاع عن كلّ المفاسد والمنكرات التي فشت فيهم وانغمسوا فيها إذ إنه:

أ ـ أمرهم بإيفاء الكيل والميزان ونهاهم عن التطفيف فيهما وبخس الناس أشياءهم :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْنًا قَالَ يَنَقُومِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَكِيّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأُوفُواْ اللّكَم مِّن إِلَهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَكِيّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأُوفُواْ اللّكَاسَ الشّيآءَهُمُ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ الْمَحْيُلُ وَالْمِيزَانَ وَلَا نَبْخَسُواْ النّيَاسَ الشّيآءَهُمُ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ الْمَحْيَلُ وَالْمِيزَانَ وَلَا نَبْحَسُواْ النّيَاسَ الشّيآءَهُمُ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ الْمَحْيَلُ وَالْمَعْيِلَ وَالْمَاكِمُ مَنْ اللّهُ مَا إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ١٠٥ ﴾ الأعراف: ٨٥

ب ـ نهاهم عن الإفساد في الأرض بالكفر وفساد الأخلاق وسفك الدماء .

وَلَا نُفَسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مَّوْمِنِينَ الْأَرْضِ بَعَدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم

أي بعد أن أصلحها الله ببعث الرّسل(ع) وأمر هم بالعدل .

ج ـ نهاهم عن قطع الطريق على الناس لسلبهم أموالهم أو لمنعهم من الجيء إلى

شعيب (ع) وسماع دعوته وتهديدهم لمن آمن به بالقتل وتشويههم لحعوة شعيب (ع) بما يُلقونه من شبهات باطلة ووصفها بأنها دعوة باطلة .

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَابِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًاْ وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ الأعراف: ٨٦

#### جحــود قــوم شــعیب (ع)

لقد كان قوم شعيب من شرِّ الإخوان في النسب والقرابة فهم كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط (ع). سعوا بكل قوة وجهل وإصرار على الكفر لإحباط دعوة نبيهم عن طريق الايمان، وحاربوه بكل الوسائل ومن اهمها:

ا ـ تكذيب شعيب (ع) حتى لا تطمئن له النفوس ولا تهتدي إليه القلوب . الله السحر وأنه مُسحَّر حتى فسد عقله ، فقالوا له لقد فسد عقلك من السحر ولا حقيقة لما تدعيه لنفسك من النبوة، وهي شبهة قديمة قالها الكفرة لأنبياء الله ، وهذا ما حكاه قوله تعالى :

٣- تربّصهم بالمؤمنين فقد عمد قوم شعيب (ع) إلى قطع الطريق على المؤمنين حتى لا يصلوا إليه ويتعلموا أحكام الله ، فقد كانوا يقعدون في الطرقات ويصرفون من يريد الإيمان عن دين الله ويشوّهون الحقائق ويثيرون الشكوك ليقولوا إنها سُبل معوجّة .

٤\_ استهزاؤهم بشعيب (ع). فقالوا له ما حكاه تعالى:

﴿ قَالُواْ يَنْ عَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنا آَوُ أَن نَفْعَلَ فِي آَمُولِنَا مَا نَشَعَتُ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي آَمُولِنَا مَا نَشَرَقُ أَإِنّاكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ اللَّهِ هُود: ٨٧

أي أ صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وهي حقنا فنفعل فيها ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فكيف تأمرنا بذلك ؟.

۵ ـ تهدیدهم لشعیب (ع) بالإخراج من قریتهم :

لقد توعّد الكفار نبيّ الله شعيباً ومن معه من المؤمنين بالإخراج من قريتهم أو إجبارهم على الرجوع في ملتهم المنحرفة ، قال تعالى حكاية عما قاله الملأ لشعيب (ع).

1\_ تهديدهم لشعيب بالرجم: قالوا يا شعيب إننا لا نفهم كثيراً من قولك ولا نصدقه وإنا نراك فينا ضعيفاً لا جند لك ولا أعوان تقدر بهم على مخالفتنا لضعفك ، فما أنت علينا بغالب ولا قاهر ولولا عشيرتك لرجمناك .

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴿ وَلَوَ لَا رَهُ طُكَ لَرَجَمُنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴿ اللَّهِ ﴾

هود: ۹۱

وقد حاججهم شعيب (ع) وحاورهم وأقام عليهم الحجّة البيّنة لعلَّهم يهتدون إلا أنهم أصرّوا على كفرهم وعنادهم فأهلكهم الله ونجّى شعيباً والمؤمنين.

#### **ھـــل≥** قــوم شعـيب (ع) :

بعد أن استنفد شعيب (ع) كلّ السبل مع قومه ليؤمنوا .وبعدما لقيه من جحودهم دعا ربّه فقال ما حكاه قوله تعالى.

﴿ قَدِ اَفْتَرَیْنَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِی مِلّنِكُم بَعَدَ إِذْ نَجَنَّنَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَآ إِلّا أَن يَشَآءَ اللّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبّنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَآ إِلّا مَا عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبّنَا اللّهُ مَا إِلّهُ مَا يَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَوْكُلُنا رَبّنا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَوَكَلْنَا رَبّنا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَل

أي ربّ احكم بيننا وافصل. والمراد منه أنه طلب أن ينزل عليهم عذاباً يدل على كونهم مبطلين ويظهر الحقّ للجميع ، وهو أن تنصرني عليهم .

فاستجاب الله تعالى دعاء نبيّه وأنزل بهم العذاب بما عصوا نبيّهم وكذّبوه. : قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿ الْأَعْرَافَ: ٩١.

أي أهلكهم الله بالرجفة ، أي الزلزلة التي ينال الإنسان معها اهتزاز وارتعاد واضطراب والصيحة المرعبة ، فأصبحوا ميتين هامدين وقد عبّر عن عذابهم هنا بالرجفة وفي سورة هود بالصيحة كعذاب ثمود. :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَالِيَ اللهُ وَالْخَدَ اللهُ وَالْخَدَ اللهُ اللهُ اللهُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَنِيمِينَ اللهُ ﴾ هود: ٦٧

#### أبرز ما يستنبط من السيرة الكريهــة

ا ـ إن الله تعالى بعث إلى مدين أخاهم شعيباً (ع) وهو أخوهم في النسب لا الدين فدعاهم بكل حنو وشفقة وإخلاص وكان قومه شرّ الإخوان فحقّ عليهم غضب الله وعذابه بكفرهم وجحودهم .

اً إن هدف الأنبياء (ع) جميعاً هو الإصلاح لتغيير المنكرات والمفاسد والانحرافات وهكذا كان شعيب (ع) يسعى جاهداً لإصلاح قومه ولم يدّخر في ذلك جهداً ولا وسيلة بقدر استطاعته فقال لهم ما حكاه قوله تعالى:

﴿ قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يُتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاً وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهَىٰ كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿ ﴾ هود: ٨٨

"-لقد واجه شعيب (ع) قومه وجادلهم ببلاغة حتى لُقِب بخطيب الأنبياء فأنكر عليهم ما هم فيه من المفاسد والمنكرات وسعى لإزالتها كالتطفيف وبخس الناس أموالهم وقطع الطريق والإفساد في الأرض ولنا في الأنبياء (ع) أسوة حسنة فوجب علينا رفض المنكر ومواجهة أهله والسعي لعلاج الأمراض الاجتماعية المنافية للدين كالغش والرشوة ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا.

٤- اتصف قوم شعيب (ع) (أهل مدين) بكفرهم وبخس الناس أموالهم في المكاييل
 والموازيين والإفساد في الأرض.

٥- إن الله مهلك الكفرة وناصر المؤمنين. فقد أنجى الله شعيباً (ع) ومن آمن معه وأهلك الكفرة.

#### الهناقشة

- ا\_صف أخلاق قوم شعيب.
- اً\_نهى شعيب قومه عن أمور، ما هي ؟
- "- لقب شعيب بخطيب الأنبياء ، علل ذلك.
- ٤ اتصف قوم شعيب بالجحود والتمرد على نبيهم ، بيّن ذلك.
- ۵ من أهم العبر التي لابد الإفادة منها في سير الانبياء (ع).
- مواجهتهم الفساد ، فما واجبنا الجّاه مظاهر الفساد في الجتمع ؟



# الدرس الثالث: من الحديث النبوي الشريف ((في الجماد وكرامة المجاهد))

#### للشرح والحفظ

قَالَ رسولَ الله (ص): مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سبيلَ اللهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَكَلْمُهُ يَدْمَى ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَم ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ.

صدق رسول الله

#### معانى الكلمات

| معناها                              | الكلمة    |
|-------------------------------------|-----------|
| يُـجرح.                             | يُكلم     |
| دينه.                               | سبيل الله |
| الجرح .                             | الكلمُ    |
| مادة عطرية دهنية تفرز من دم دابة    | المسك     |
| كالظبي يدعى (غزال المسك) والمراد أن |           |
| للدم رائحة طيبة كرائحة المسك.       |           |
|                                     |           |

#### شرح الحديث

الإسلام يدعو إلى السلم والسلام ، وليس أدل على ذلك من الدعوة الصريحة إليه في قوله تعالى :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَتِ اللَّهُ مَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

ولكن السَّلم الذي يدعو إليه الإسلام عزيز قوي ، وليس ذليلا مُهينا ، سلمٌ لا يعرض البلاد للخطر والدمار.

اً ـ ومن أجل ذلك شرّع الله الجهاد صيانة لأرواح الناس ودفاعا عن دينهم وأوطانهم وليتمكنوا من أداء رسالتهم التي كلفهم الله بها .

ولم يشرع الجهاد للغلبة وإنما شرع للدفاع عن الاسلام والمسلمين ولردِّ البغي والعدوان.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُورُ وَلَا تَعَـٰ تَدُوٓاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَحْبُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَحْبُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَحْبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَحْبُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

"- وحين شرع القرآن الجهاد نأى به عن جوانب الطمع والاستئثار وإذلال الضعفاء وابتغاه طريقا إلى السلام والاطمئنان وبناء الحياة على أسس الحق والعدل والمساواة ومبادئها على أسس الحق والعدل والمساواة ومبادئها عصرة الجهاد أيضاللمحافظة على المال والعرض فهووا جب مقدس قال رسول الله (ص): من قتل دون ماله فهوشهيد ومن قُتِل دون دينه فهوشهيد ومن قُتِل دون أهله فهوشهيد) . 1 الإسلام أوجب الجهاد وحت عليه ووعد الجاهدين الثواب في الآخرة والنصر في الدنيا وأنذر المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله بالذلة في الدنيا والعذاب يوم القيامة . قال رسول الله (ص) : (ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا عمّهم الله بالعذاب ). 1 ولما كان الجزاء على مقدار التضحية وكان الجاهد أكثر الناس تضحية كان أعظمهم ثواباً وأحسنهم جزاءً . ومن مظاهر هذا الجزاء أنّ كلّ مجاهد يُجرح في سبيل الله ودفاعاً عن كرامة أمته ووطنه وحقوقه ويردّ شرّ من يريد السوء ببلده من المعتدين .يجيء يوم القيامة على الحالة التي أصيب بها في أثناء جهاده ويكون لدمه رائحة المسك ، فيكون في يوم القيامة في موقف الشرف والكبرياء والتكريم.

لقد استغل أعداء الدين كلمة الجهاد إذ شوهوا صورته فراحوا يُكفرون هذا وذاك ويقاتلون المسلمين من شهدوا أن لا إله إلا الله ، تارة مفخخات يزرعونها لقتل الابرياء وتارة بسطو وأخرى تهجير بدعوى الجهاد ، فهؤلاء براء من الاسلام والاسلام منهم براء ووجب محاربتهم والوقوف ضدهم لحماية الوطن والمواطنين وصد بغيهم وعدوانهم .

١ ـ الجهاد واجب مقدس ومن أجلُّ الأعمال ، وباب من أبواب الجنة .

ا- من شأن المسلمين أن يكونوا دوما مستعدين لكافحة عدوهم ، مجهزين بكل وسائل القوة لدفع ظلم المعتدي الغاصب ، واسترداد حقوقهم وحماية أمنهم واستقلالهم . "- وفي الحديث الشريف حتّ للناس على التسابق في ميادين الجهاد والتضحية لأنه فرض يمثل قيمة دينية ووطنية واجتماعية وخلقية ، ومن أجل الحفاظ على شرف الأمة وكرامتها والدفاع عنها من مطامع الاعداء.

#### المناقشة

ا صوَّر الرسول (ص) جرح الشهيد بصورة محببة تغري بالجهاد والثبات أمام الأعداء . تكلم على ذلك ذاكرا الغرض من هذا التصوير بإيجاز.

اً ـأوجب الإسلام الجهاد وحثّ عليه: فبماذا وعد الجاهدين؟ وبماذا أنذر المتخلفين عن الجهاد؟ " ـ ردّ البغى والعدوان من أسباب تشريع الجهاد، ناقش ذلك.

#### الدرس الرابع: أبحاث الوظائف الاقتصادية للدولة

#### ا – مراقبة الفعاليات الاقتصادية:

أوجب الإسلام على الدولة أن تشرف على الأنشطة الاقتصادية كمراقبة الانتاج. فالانتاج الرأسمالي يتحكّم به الربح، لا حاجة المواطنين. أمّا في الجمتمع الإسلامي فيجب ان يكون الانتاج لسدِّ حاجات المواطنين . وواجب الدولة الإشراف على المبايعات ، ومنع الغش والتطفيف في المبيعات والأوزان والأسعار ومنع احتكار السلع الإستهلاكية، ومراقبة ما يحفظ الصحة العامة، مثل الرقابة على الأغذية والمشروبات والمطاعم ومصانع الحلويات وغيرها.

#### ۲- منع المعاملات المحرمة:

المعاملات الحرمة هي التي نصَّت الشريعة الإسلامية على خرمها ، إما لأنها لا تقوم على الأسس الأخلاقية الإسلامية، وإمّا لأنها تضرّ بمصالح الجماعة، مثل الرّبا والاحتكار والرشوة والتطفيف.

#### ٣- نحديد الأسعار عند الضرورة:

للدولة الحقّ في التدخل لتحديد الأسعار في ظروف معينة منها:

أ- إذا كانت السلعة منحصراً بيعها في عدد معين من الناس (حالة الاحتكار) سواء أكان ذلك الانحصار او الاحتكار أمراً واقعاً. أي باتفاق البائعين، أم بحكم القانون.

ب- إذا كانت السلعة ضرورية للناس، وامتنع اصحابها عن بيعها أصلاً. أو طلبوا ثمناً لها أعلى من قيمة المثل.

ج-اذا تواطأ البائعون أو المشترون على ثمن ينتفعون منه، وكان الثمن غير عادل. التسعير هنا يسير على وفق المبدأ الإسلامي المتمثل في قوله (ص):

«لا ضرر ولا ضرار»

فهو لا يضرّ البائع، ولا يُصيب ضرره المستهلكين. وقد منع النبيّ (ص) ، بوصفه ولي الأمر، التسعير في المدينة ومعاقبة المحتكر ، لأن الظرف لم يكن يوجب ذلك. ولكن أمير المؤمنين علياً (ع) أمر بالتسعير في عهده إلى مالك بن الأشتر واليه على مصر. فبعد أن أوصى أمير المؤمنين علي (ع) بالتجار عقب ذلك قائلاً:

« واعلم- مع ذلك - أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً ، وشُحّاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع، وخكماً في المبيعات. وذلك باب مضرة للعامة، وعيب على الولاة. فامنع من الاحتكار فان رسول الله (ص) منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عَدْل وأسعار لا تجحف بالفريقين: من البائع والمبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه ، فنكل به، وعاقبه في غير إسراف ».

#### Σ- نحقق العــدل الاجتماعي:

خقق الدولة العدل الاجتماعي عن طريق: توفير تكافؤ الفرص، والضمان الاجتماعي بشقيه: التكافل الاجتماعي، والتوازن الاقتصادي.

#### ٥ ـ توفير تكافؤ الفرص:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواً ۚ قَالَ تَعَارَفُواۚ إِنَّا أَلَكُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ عَلَيْمُ خَبِيرٌ ﴾ الحجرات: ١٣

وقال الرسول (ص): (الناس سواسية كأسنان المشط) و (الفضل لعربي على أعجميّ إلا بالتقوى) فالناس في الإسلام متساوون في الواجبات متساوون في الحقوق وكذلك في العقوبات.فكل إنسان له الحقّ في «مائدة الله» التي جعلها للبشر جميعاً. وفي الغالب فان وسيلة الإنسان إلى اكتساب هذا الحقّ هي العمل وبذلّ الجهد، لا يمنعه من ذلك احتكار أو احتجار أو إقطاع. فالاحتكار محرّم. والاحتجار مباح لمن هو قادر على إعماره ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وكذا إقطاع الأرض لمن يعمرها. بالقدر الذي يستطيع إعماره.

#### فرض الإسلام على الدولة ضمان معيشة أفراد الجتمع ضماناً كاملاً، والدولة- عادة-

تقومبهذه المهمة على مرحلتين: في المرحلة الأولى تؤدي الدولة واجبها بتهيئة وسائل العمل (مصادر الرزق) وفرصة المساهمة الكريمة في النشاط الاقتصادي المثمر. ليعيش على أساس عمله وجهده. أما إذا كان الفرد عاجزاً عن العمل، وكسب معيشته بنفسه كسباً كاملاً, أو كانت الدولة في ظرف استثنائي لا يمكنها منحه فرصة العمل، فقد جاء دور المرحلة الثانية، التي تمارس فيها الدولة تطبيق الضمان، وذلك عن طريق تهيئة المال الكافي لسدِّ حاجات الفرد، وتوفير حدّ من المعيشـة لا يقـل كثيراً عن مستوى أخوانه من أبناء المجتمع. فمبدأ الضمان الاجتماعي- في الاقتصاد الإسلامي- يرتكز في أساسين. أحدهما: التكافل الاجتماعي. والآخر: حقَّ الجماعـة في موارد الدولة العامة.

#### ٧- التكافيل الاجتماعي:

«التكافل» في الإسلام نظام فطري يستمدُّ وجوده من سنن الله التي تربط بين فطرة الإنسان وسنن الكون. فكفالة الوالد لأبنائه، أمر فطري يندفع إليه الإنسان اندفاعاً فطرياً، ومثل ذلك كفالته لأهل بيته، أو لأمه وأبيه، وإذا شئنا الحقّ وجدنا في الإنسان رغبة في كفالة الجار الفقير، أو القريب الفقير على بعد داره، أو كفالة يتيم، فهو يرعاه كما يرعى أولاده.ويشمل هذا التكافل أيضا المجتمع فتقوى بين أبنائه الروابط الأخوية.ومن المأثور عن الرسول (ص) قوله:

#### «أيا أهل عرصة أصبح فيهم أمرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى».

واذا أردنا أن نتوسع في شرح الحديث الشريف يكون معناه: أيما شعب أصبح وفيه جائع منهم، فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسوله (ص) والذمة هي الأمانة والعهد والضمان. ما يعني أن سبحانه وتعالى قد أوكلهم الى أنفسهم وحجب عنهم رحمته، ولم يقتصر التكامل الاجتماعي على المسلمين فقط وانما يشمل غير المسلمين من أهل الكتاب ما داموا في دار الإسلام.

#### لهاذا يجب أن يعطى الغنى الفقير؟

المَالَ للله تعالى ونحن مستخلفون في أرضه، قال الإمام على (ع) :(ان الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا، أو عروا، أو جهدوا، فبمنع الأغنياء. وحقَّ على الله أن يحاسبهم عليه يوم القيامة ويعذبهم عليه وهذا الأمرليس متروكاً لاختيار الاغنياء، إن شاؤوا أعطوا وجُوا.. وإن شاؤوا منعوا وعذبوا يوم القيامة، فالأصل أن يقوم ولي الأمر بجباية ذلك الحق، والله سبحانه يقول:

# ﴿ خُذَ مِنَ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّمِهم بَهَا ﴾ التوبة: ١٠٣

وولي الأمر لابد له من أن يذكّر الأغنياء بمسؤوليتهم أمام الله قبل أن يأمر أجهزته باستحصالها من الأغنياء القادرين.والكفالة التي أجملها الإمام علي(ع) تعني أنّه فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويتكفلوا إعانتهم ، والسلطان يدفعهم للعمل بنظام الفطرة المرتبط بالسنن الآلهية الكونية، إن لم تقم أموال الزكاة بهم ولا سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بثل ذلك، وبمسكن يقبهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة.

#### التوازن في توزيع الدخول: ماذا نعني بالتوازن؟

نعني بالتوازن في الاقتصاد تقريب مستويات المعيشة، حتى لايكون في الجمع تناقض حاد بين فئتين من فئاته: فئة مُعدومةٌ محرومة لاتكاد تسدُّ حاجاتها الأساسية، وفئة مُترفة متخمة مرفَّهـة، يجرها الترف إلى البطر والتفسخ.

#### لماذا يريد الإسلام هذا التقارب والتوازن ؟

قد جَيب أنَّ هذا هو منطق الفطرة، منطق مساواة الإنسان بأخيه الإنسان. فالإنسان في حاجاته الضرورية يتساوى مع أخيه الانسان. وفي الإنسان نزوع دائم إلى رفع هذا

المستوى. فاذا استطاع الإنسان العامل النشيط رفع مستواه فقد يقعد العجز أو الضعف أو الشيخوخة أو اليتم أو الترمل بالآخرين عن رفع مستواهم. فيحلّ هذا التناقض الذي يرفضه الإسلام. ينطلق الإسلام في سعيه لايجاد التوازن من حقيقتين هما فيه بديهيتان.

الحقيقة الأولى : أن البشر متفاوتون في الخصائص والصفات النفسية والفكرية والجسدية. فهم يختلفون في الصبر والشجاعة, وفي قوة العزيمة وحدَّة الذكاء وسرعة البديهة. وفي القدرة على الإبداع والابتكار. ويختلفون - كذلك - في قوة العضلات. وفي ثبات الأعصاب... وفي غير ذلك من مقومات الشخصية الانسانية.. فهي موزعة بدرجات متفاوتة على الأفراد وتختلف من فرد الى آخر. ويحاول قسم من الباحثين تفسير هذا التفاوت بسبب واحد هو العامل الاقتصادي. وهم يعدّون هذا التفاوت عرضاً نتيجة أحداث عرضية في تاريخ الإنسان. يرجع إلى أسباب كثيرة: منها القابلية الجسمية والفكرية والنفسية. والعلم يعترف بالوراثة, ومراحل نمو الإنسان وهو جنين. وما يعتريه من أمراض الطفولة.. وعوامل كثيرة غيرها منها العوامل الاجتماعية. حتى لو سيطرنا على العامل الاقتصادي. وما يتبعه من تكافؤ فرص الثقافة والتفتح الاجتماعي والتدريب المهني وحتى لو سيطرنا على العامل الاجتماعي فإنّ هذه الفوارق وهذا التفاوت يبقى قائماً.

والحقيقة الثانسية :التي يتخذها الإسلام أساسا لإقامة التوازن ان العمل يعد من أهم عوامل اكتساب الملكية في الاسلام, فالإنسان يملك بمقدار العمل الذي يقدمه.وباعتماد القاعدتين السابقتين يقررالإسلام أن التوازن الاقتصادي هو التوازن بين أفراد المجتمع في مستوى المعيشة. لافي مستوى الدخل. ومعنى ذلك أن يكون المال موجوداً لدى أفراد المجتمع, متداولاً بينهم الى درجة تتيح لكل فرد العيش في المستوى العام, مع الاحتفاظ بدرجات داخل هذا المستوى الواحد. لكنه ليس تناقضاً في المستوى، كالتناقضات بين مستوى العيشة في المجتمع الرأسمالي.

وليس معنى ذلك أن الإسلام يوجد هذا التوازن في لحظة أو في مدة قصيرة. بل جعل هذا التوازن في مستوى المعيشة هدفاً تسعى اليه الدولة. في حدود صلاحياتها. والوصول إليه بمختلف الطرق والأساليب المشروعة. وقد كانت وسيلة الإسلام لتحقيق هذا التوازن. هي ضغط مستوى المعيشة من أعلى. بتحريم الإسراف، وضغط المستوى من أسفل. بالارتفاع بالأفراد الذين يحيون مستوى منخفضاً من المعيشة إلى مستوى أرفع بأخذ مبدأ التكافل الاجتماعي والتوازن الاقتصادي في الجمتمع. وبذلك تتقارب المستويات حتى تندمج في مستوى واحد. قد يضم درجات. لكنه يخلو من التناقضات الحادة في مستويات المعيشة. إن الهدف الذي يسعى إليه الإسلام هو توفير الغنى لجميع الأفراد. وإذا كان التكافل الاجتماعي يضمن للفقراء الحدّ الأدنى من المعيشة. فان التوازن الاقتصادي يوجب على الدولة رفع مستوى معيشتهم إلى المستوى الذي يعيشه غيرهم من أفراد المجتمع لهذا وجب أن تكون الدولة قادرة على خقيق ذلك بتوفير الإمكانات اللازمة وهي: المرض ضرائب ثابتة تؤخذ باستمرار وتنفق على المستوى العام.

اً.ايجاد قطاعات للدولة مثل الفيء ومزارع الدولة والمصانع وما تؤمه الدولة من المرافق . كل ذلك توجهه الدولة لتوفير المال اللازم للتوازن الاقتصادي .

٣.طبيعة احكام الشريعة الاسلامية التي حرّمت طرق الكسب غير المشروع كالربا والاحتكار والغش والتدليس ومنع الاكتناز ،وتوزيع الإرث.لقد أدرك المسلمون الأوائل أهمية التقارب في المستوى المعيشي بين الناس ولقد أكدّ القرآن الكريم والسنة النبوية وجوب هذا التقارب.

قال البلاذري في «فتوح البلدان»: « لما ظهر أي رسول الله (ص): على أموال بني النضير قال للأنصار: «إنه ليس لإخوانكم المهاجرين أموال، فان شئتم قسمت هذه وأموالكم بينكم وبينهم جميعاً».

وان شئتم أمسكتم أموالكم وقسمت هذه فيهم خاصة. فقالوا:

بل اقسم هذه فيهم، واقسم لهم من أموالنا ما شئت» ونزلت الآيات الكرمات على رسول الله (ص):

لقد حسم القرآن الكريم الأمر (بتقريب الفوارق)، وأثنى على الأنصار وذكرهم بخير يستحقونه لمواقفهم تلك. وإيمانهم بضرورة تذويب الفوارق.

#### الهناقشة

١- عدد الوظائف الاقتصادية للدولة وحدث عن توفير تكافؤ الفرص.

١- متى يحق للدولة التدخل في تحديد الاسعار؟

٣- قال(ص): (أيما أهل عرصة أصبح فيهم أمرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله
 تبارك وتعالى) على ماذا يدل هذا الحديث الشريف ؟

٤- ما واجب المسلم الغنى جاه الفقير؟

٥- ينطلق الاسلام في سعيه لايجاد التوافق بين الدخول في حقيقتين، ما هما ؟

## الدرس الخامس: التهذيب ((التكبّر))

هو الإعجاب بالنفس والتعاظم على الآخرين بالقول أو الفعل ، وهو من أخطر الأمراض الخُلقية ، وأكثر ما يجعل المرء مبغوضا لدى الآخرين ومحطَّ مقتهم وازدرائهم به ونفرتهم منه.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴿ لَا اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ اللهِ عَنْ اللَّهُ لَا يَحِبُ كُلَّ اللَّهُ لَا يَحِبُ كُلَّ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَحِبُ كُلَّ اللَّهُ لَا يَحِبُ كُلَّ اللَّهُ لَا يَحِبُ كُلَّ اللَّهُ لَا يَحِبُ كُلَّ اللَّهُ لَا يَحُبُ كُلَّ اللَّهُ لَا يَحُبُ كُلُّ اللَّهُ لَا يَحُبُ كُلُّ اللَّهُ لَا يَحُبُ كُلًّا اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ لَا يَكُونُ اللَّهُ لَا يَحُبُ كُلُّ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُوا لَا اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُوا لَا لَا يَعْمِلُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْمُلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْمُلُ اللَّهُ لَا يَعْمُلُلُهُ اللّهُ لَا يُعْلَى اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْمُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا يَعْمُ لَا إِلَّا لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا يَعْمُ لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا يَعْمُ لَا عَلَا لَا عَلَّا لَا عَلَا لَا عَلَّا لَا عَلَّ عَلَى اللَّهُ لَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَا لَا عَلَّا لَا عَلَا لَا عَلَّا لَا عَلَّا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَاللَّهُ لَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَا عَلَا عَلَّا إِلَّا لَا عَلَى اللَّهُ لَا عَلَّا لَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ لَا عَلَّا عَلَّا لَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّمْ عَلَّا عَلَّا عَلَّ

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَةً أَ

وعن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام قال : مرَّ رسول الله (ص) على جماعة فقال: علامَ اجتمعتم ؟ فقالوا : يارسول الله هذا مجنون يُصرع ، فاجتمعنا عليه . فقال : ليس هذا بمجنون ، لكنه المبتلى . ثم قال : ألا أخبركم بالجنون حقّ الجنون ، قالوا : بلى يارسول الله ،

قال: (المتبختر في مشيه، الناظر في عطفيه، الحجرك جنبيه بمنكبيه ، يتمنى على الله جنته ، وهو يعصيه ، الذي لايؤمن شرّه ، ولايرجى خيره، فذلك الجنون المبتلى)

ويروى أنه قد وقع بين سلمان الحمدى ورجل كلام وخصومة فقال الرجل

لسلمان: من أنت ياسلمان؟ فقال سلمان: أما أولي وأولك فنطفة قذرة، وأما أخري وآخرك فجيفة منتنة، فاذا كان يوم القيامة، ووضعت الموازين، فمن ثقل ميزانه فهو الكرم، ومن خفّ ميزانه فهو اللئيم)

#### أسباب التكبّر

- ١. التكبريكون لنقص أو ذلة في الإنسان.
- ١. العُجْب: فمن أعجب بنفسه وبعلمه أوبأي شيء آخر استعظم ذلك في نفسه وتكبر.
- ٣. الحقد والحسد للآخرين فيتكبر عليهم محاولاً إقناع نفسه بأنه أفضل منهم شأناً.
- ٤.الرياء وعدم الإخلاص لله تعالى فلو أخلص في عمله لتذلّل لله وامتثل أوامره
  - بالتواضع ولكن عمله كان للناس لذلك يتكبّر على بعضهم.

#### نتائج التكبّر

يشيع التكبّر روح الحقد والبغضاء ، ويعكر صفو العلاقات الاجتماعية ، والتكبر داء يشقى صاحبه ويجعله منبوذا يعانى مرارة العزلة والوحشة ومن مساوئه:

- ١. انتشار البغضاء والكره بين الناس.
- ١.التكبّريعدّ معصية للخالق وعدم شكره على نعمته التي أنعم بها عزّ وجلّ عليه.
  - ٣.ضياع القدر وعدم شعور المتكبّر بالأمان والاحترام.
    - ٤. ليس للمتكبّر صديق.
    - ۵.الحرص والكبر والحسد مدخل لكل الذنوب.
      - ٦. التكبّر نشر لرذائل الأخلاق.
    - ٧. التكبّريوجب مقت الله عزّ وجلّ للمتكبّر.

#### علاج التكبر

ا.أن يعرف المتكبّر واقعه ومايتصف به من ألوان الضعف والعجز فأوله نطفة قذرة،
 وآخره جيفة منتنة ،وهو بينهما عاجز واهن يرهقه الجوع والظمأ ،ويصيبه المرض والألم
 وينتابه الفقر والضرّ ولذلك فعليه أن ينبذ الأنانية والتكبّر.

- ١.أن يتذكر مآثر التواضع ومحاسنه ومساوىء التكبّر وآثامه.
  - ٣.أن يعوّد نفسه التواضع.
- ٤.على العاقل عند احتدام الجدل والنقاش أن يذعن للحق إذا ما أيده الدليل ، وأن يترك العناد والتكبر.
  - ٥. أن يتفادى منافسة الأقران في السبق على دخول الحافل والتصدر في الجالس.
- آن يخالط الفقراء والبوساء، ويبدأهم بالسلام ويؤاكلهم على المائدة ، ويجيب دعوتهم .

#### مناقشة

- ١.ما التكبر؟
- اً.استشهد بآية على بغض الله للتكبّر والمتكبّرين.
  - ٣.ما أسباب التكبر؟
    - ٤.مانتائج التكبر؟
  - ٥.كيف يعالج التكبر؟
- ٦. وصف سلمان المحمدي الإنسان ومنزلته وضّح ذلك.
  - ٧. مَن الجنون الذي أشار إليه الحديث الشريف؟

# الوحدة الخامسة الدرس الأول: من القرآن الكريم

#### من سورة الأنبياء:

الآيات (١-١) (آيات الحفظ) (١-١)

# 

﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۞ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم تُحَدَّثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمُّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَـُرٌ مِّثَلُكُمُّ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ اللَّهِ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ بَلْ قَالُوٓا أَضْغَاثُ أَحْلَمِ بَلِ ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِكَايَةِ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ٥ مَآءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيٓ إِلَيْهِمٌ فَسَـُنُكُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧٠ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَن نَّشَآهُ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ لَقَدْ أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكُمْ كِتنبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُونَ اللَّ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَيةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرَكُضُونَ ١١ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أَتُرِفْتُمُ فِيهِ وَمُسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْتَلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَكُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيْمِدِينَ ﴿ اللهَ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ

وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ﴿ اللَّهِ لَوْ أَرَدُنَا أَن نَتَخِذَ لَمُوَا لَآتَخَذَنهُ مِن لَدُنَا إِن صَحُنَا فَعِلِينَ ﴿ اللَّهُ مَلُ الْمَطِلِ فَيَدْمَعُهُ. فَإِذَا هُو زَاهِقُ وَكُمُ الْوَيْلُ مِمّا نَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ. لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَيِّحُونَ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ اللَّهُ يُسْتِحُونَ النَّيْلَ وَالنّهَارَ لَا يَشْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ اللَّهُ يُسْتَكُمِرُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ اللَّهُ لَيْسَرُونَ اللَّهُ لَوَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ لَقَالَمُ اللّهُ اللّهُ لَقَالَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

صدق الله العلي العظيم

#### معانى الكلمات

| معناها                                        | الكلمة          |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| شيء من القرآن                                 | من ذِکـر        |
| منشغلة بالباطل                                | لاهية           |
| جديد إنزاله .                                 | محدث            |
| يحدث بعضهم بعضا سرّا بصوت منخفض.              | أسرروا النجوى   |
| مجرد أخلاط رآها في المنام.                    | أضغاث أحلام     |
| اختلقه كذباً ولم يوح إليه.                    | افتراه          |
| أهل المعرفة بالتوراة والأنجيل.                | أهل الذكر       |
| أي أجساداً آدمية.                             | جسداً           |
| المتجاوزين في الظل والشرك والمعاصي            | المسرفين        |
| قرآنا فيه مايشرِّفكم ويذيع صيتكم لأنه بلغتكم. | كتابا فيه ذكركم |
| أهلكنا.                                       | قصمنا           |
| شعروا بظهور العذاب .                          | أحسوا بأسنا     |
| ما تنعمتم به .                                | أترفتم فيه      |
| كالزرع المحصود.                               | حصيدا           |
| لاحركة لهم خمدت أنفاسهم فماتوا.               | خامدين          |
| مايتلهى به من زوجة أو ولد أو غيرهما.          | لهوا            |
| من عندنا .                                    | من لدنا         |
| نرمي بقوة .                                   | نقذف            |
| يمحقه ويدحضه.                                 | فيدمغه          |
| هائك.                                         | زاهـق           |
| الملائكة.                                     | ومن عنده        |
| آلهة تتخذ من عناصر الأرض                      | آلهة من الأرض   |
| هم يحيون الموتى.                              | هم ينشرون       |
| لاختل نظامهما                                 | لفسدتا          |
|                                               |                 |

#### المعنى العام:

# ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ اللَّهُ اللَّهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ الله

بؤكد الله تعالى اقتراب وقت حساب الناس على أعمالهم، ومع ذلك فالكفارمعرضون عن الهدى والاستعداد ليوم الحساب يعيشون لاهين غافلين عن ذلك اليوم الرهيب ما يأنيهم مِّن ذِكْرِ مِّن رَبِّهِم مُّكَدُثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللهُ لَاهِيَ الْهِيَةُ وَاللهُمْ وَاللهُمْ مَّن ذِكْرِ مِّن رَبِّهِم مُّكَدُثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللهُ لَاهِيَةً وَاللهُمُ مَّن ذِكْرِ مِّن رَبِّهِم مُّكَدُثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللهُ لَاهِيَةً وَاللهُمُ مَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن ذِكْرِ مِّن رَبِّهِم مُّكَدُثٍ إِلَّا اللهُ الله

وما يأتيهم شيء من الوحي والقرآن يتلى عليهم فيه عظة وتذكير. ألَّا كان سماعهم له سماع لعب واستهزاء. فقلوبهم ساهية غافلة عن كلام الله. وكان كفار قريش يقولون فيما بينهم خفية: إنّ محمداً الذي يدّعي الرسالة هو شخص مثلهم، لا يختلف عنهم في شيء. وأنّ ما جاء به من القرآن سحر، فكيف تتبعونه، وأنتم تبصرون أنه مثلكم؟

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ الْ

 بل جحد الكفار القرآن فمن قائل: إنه أخلاط أحلام لاحقيقة لها. ومن قائل: إنه اختلاق وكذب وليس وحياً، ومن قائل: إنّ محمداً شاعر. وهذا الذي جاء به شعر، وإن أراد أن نصدّقه فليأتنا بمعجزة خارقة كناقة صالح: وآيات موسى وعيسى (ع)، وما جاء به الرسل من قبله.

# مَآءَامَنَتُ قَبْلُهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ اللهِ

ما آمنت قبل كفار (مكة) من قرية طلب أهلها المعجزات من رسولهم و قققت بل كذبوا. فأهلكناهم، أفيؤمن كفار (مكة) إذا قققت المعجزات التي طلبوها؟ كلا إنهم لايؤمنون. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رَجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِم فَسَّنُلُوا أَهْلُ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا يَعْلَمُونَ الطَّعَامُ وَمَا كَانُوا خَلِدِينَ اللهُ مَ صَدَقَنَاهُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ مَسَدًا لَا يَأْحُلُونَ ٱلطَّعَامُ وَمَا كَانُوا خَلِدِينَ اللهُ مَ مَدَقَنَاهُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ مَصَدَقَنَاهُمُ الْمُسْرِفِينَ اللهُ مَا كَانُوا خَلِدِينَ اللهُ مَا مَدَقَنَاهُمُ اللهُ عَدَفَا المُسْرِفِينَ اللهُ المُسْرِفِينَ اللهُ ال

وما أرسلنا قبلك يا محمد ألا رسلاً من البشر نوحي إليهم، ولم نرسل ملائكة، فاسألوا- ياكفّار (مكة) — أهل العلم بالتوراة والأنجيل. ولم نجعل أولئك المرسلين قبلك خارجين عن طباع البشر، لايأكلون ولايشربون، بلهم كسائر البشر، وماكانوا خالدين لا يموتون، ثمّ صدقنا الأنبياء ماوعدناهم به من نصرهم وإهلاك مكذّبيهم الجاوزين الحدّ في الكفر والضلال. لَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ صُحِتَبًا فِيهِ ذِكْرُكُمُ أَفْلا تَعْقِلُونَ اللهُ اللهُ

لقد أنزلنا إليكم هذا القرآن الذي فيه عزّكم وشرفكم في الدنيا والآخرة إن تذكّرتم به. أفلا تعقلون هذه النعمة وما فضلناكم به على غيركم؟

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ اللهَ اللهُ اللهُ

فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُشَعَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَوَيْلَنَاۤ إِنَّاكُنَا طَالِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَتَ وَلَكَ مَصَالِكِ الْمُنْ اللهِ مَعَلَا الْمُعَلِينَ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهُ مَعَلَا الْمُعْمُ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وما أكثر القرى الظالمة التي أهلكها الله بكفرهم آيات الله وتكذيبهم رسله، فأهلكهم الله بعذاب آبائهم جميعاً، وأوجد بعدهم قوماً آخرين سواهم.فلما رأى هؤلاء الظالمون عذاب الله الشديد نازلاً بهم، وشاهدوا بوادره، إذا هم من قريتهم يسرعون هاربين.

فنودي عليهم، وهم في هذه الحال، لاتهربوا وارجعوا إلى ماكنتم فيه من النعمة والسرور لعلكم تُسألون عن دنياكم شيئاً، وذلك على وجه السخرية والاستهزاء بهم فلم يكن لهم من جواب إلا اعترافهم بجرمهم وقولهم: ياهلاكنا، فقد ظلمنا أنفسنا بكفرنا .فما زالت تلك الكلمات التي قالوها يكررونها ويرددونها حتى اهلكهم الله بالعذاب وجعلهم كالزرع الحصود خامدين لاحياة فيهم .

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ لَا لَوْ أَرَدُنَا أَن نَّنَخِذَ لَمُوا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا آلِن صَحْنَا فَعِلِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلِينَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وما خلق الله السماء والأرض: وما بينهما عبثاً وباطلاً، وإنما خلقهما دلالة على قدرته ووحدانيته ليعتبر الناس، ويستدلّون بالخلق على وجود الخالق الذي لاتصحّ العبادة إلا له. لو أراد الله أن يتّخذ لهوا من الولد أو الصاحبة لاتخذه من عنده لا من عندكم، وماكان الله ليفعل ذلك، لاستحالة أن يكون له ولد أو صاحبة أو مثيل فهو أجل وأعظم عن اللّهو والعبث.

بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ, فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَدُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ, لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ اللهَ يُسَتَحْسِرُونَ اللهَ يُسَتَحْسِرُونَ اللهَ يُسَتَحْسِرُونَ اللهَ يَسْتَحْسِرُونَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

إن الله تعالى يرمي بالحقّ المبين، فيدحض الباطل، فاذا هو ذاهب مضمحل. ولكم العذاب في الآخرة- أيها المشركون- من وصفكم الله تعالى بغير صفته اللائقة به. ولله- سبحانه — كلَّ من في السماوات والأرض لايحصيهم إلاّ الله، والذي عنده، من الملائكة، لايستكبرون عن عبادته، ولا يملّونها ولايقصرون فيها كما يستكبر هؤلاء المشركون. فكيف يجوز أن يشرك به ماهو عبده وخلقه؟ فهم في عبادة دائمة يذكرون الله وينزّهونه ليل نهار لايضعفون ولا يسأمون.

أَمِرِ ٱتَّخَذُوٓا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهِ لَوْكَانَ فِيهِمَا عَالِمَةٌ إِلَّا ٱللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَضِفُونَ اللهِ لَا يُشْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئُلُونَ اللهِ اللهُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئُلُونَ اللهِ اللهُ الل

كيف يصحّ للمشركين أن يتخذوا آلهة عاجزة من الأرض لاتقدر على إحياء الموتى ،ولو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله - سبحانه وتعالى- تدبّر شؤونها ، لاختلّ نظامها ولوقع الاضطراب والفساد لفقدان التناسق ولذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض فالكون قائم على النظام الواحد ولو تعدّدت الآلهة لانعدمت الوحدة التي تنسق نظام الكون الواحد ، فتنزّه الله ربّ العرش، وتقدّس عما يصفه الجاحدون الكافرون من وجود الشريك والزوجة والولد. ومن دلائل تفرّده — سبحانه بالخلق والعبادة أنه لايسأل عما يفعل لأنه مالك كلّ شيء والمالك يفعل في ملكه مايريد ولاينبغي لأحد أن يعترض على حكمه لعدله وحكمته جلّ وعلا وجميع خلقه ميسألون عن أعمالهم لأنهم عبيده - سبحانه —

أَمِرِ ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ عَ الِهَا أُمُّ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُورٌ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِى وَذِكْرُ مَن قَبْلِيَّ بَلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقِّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ۞

هـل اتخذ هؤلاء المشركون من غير الله آلهة تنفع وتضرّ وحّيي وتميت؟ قل- أيها الرسول- لهم: ائتونى بالحجة والبرهان على صحة اتخاذ الآلهة من الأصنام ولاسبيل

، إلى ذلك (لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا). وليس في القرآن الذي جئت به، والكتب السابقة دليل على ماذهبتم إليه، وما أشركوا إلا جهلاً وتقليداً، فهم معرضون عن الحق منكرون له.

وما أرسلنا من رسول قبلك ، إلّا أوحينا إليه انه لا إله إلا الله فاعبدوه وحده، فالتوحيد أساس الدين ، وقد بعث الله جميع رسله ليدعو إلى توحيده، فأخُلصوا العبادة له وحده.

#### أهُم ما يرشد إليه النصّ

- ا. إن وقت حساب الناس على أعمالهم قد قرب ودنا، وهم مستغرقون في ملذاتهم
   من مغربات الحياة، غافلون عن ذلك اليوم الرهيب.
- ا. إن الكافرين المكذبين، يشهدون هلاك الأم السابقة، ولكنهم لايعتبرون ولا يتعظون، حتى إذا ما فاجأهم العذاب، رفعوا أصواتهم بالتضرع والاستعانة ولكن هيهات، لذا يجب على الناس أن تضع الآخرة نصب أعينها وتعمل لها لتنال الجزاء الأوفى.
- ٣. أن خلق السماء والأرض ليس عبثاً وباطلاً، وانما هو دلالة على قدرة الله ووحدانيته
   ليعتبر الناس، ويعلموا أن الذي خلق ذلك لايشبهه شيء وهو القوي القادر.
- ٤.أن الله- سبحانه- واحد أحد، ولو كان في الوجود آلهة غير الله لفسد نظام الكون
   كله لما يحدث بين الآلهة من الاختلاف والتنازع في الخلق والتدبير.

#### المناقشة:

١. الناس في غفلاتهم .....ورحى المنيّة تطحنّ.

هذا البيت الشعري يقارب مع ما جاء في السورة الكريمة. أشر الى المواضع التي قلَّد الشاعر: فيها النص القرآني.

اكتب قطعة قصيرة لاتزيد على خمسة عشر سطراً, تبيّن فيها رأيك في أسباب غفلة بعض الناس عن أن يعملوا للآخرة ويستعدوا لها.

٣. كان المشركون يتناجون فيما بينهم سرّاً بشأن النبيّ محمد (ص)، ورسالته. ما الذي كانوا يقولونه خفية ؟ وما الذي تَردّ به عليهم؟

٤. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا عَالَىٰ عَالَىٰ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْه

استذكر نماذج من هذه القرى والأقوام التي أهلكها الله- سبحانه- لأنهم كفروا بآيات الله وكذبوا رسله.

٥. ألا ترى أنه لايوجد ملكان في بلد واحد، ولارئيسان في دائرة واحدة؟
 وإن وجدا، ما الذي سيحدث؟ ولو كان في الوجود آلهة غير الله، مالذي كان سيحدث؟



#### الدرس الثانى: من قصص القرآن

#### نبأ الفاسق

كان بنو المصطلق قد جمعوا لحرب رسول الله (ص) وكان قائدهم هو الحارث بن ابي ضرار فلما سمع رسول الله (ص) بذلك جهز الجيش لرد عدوانهم وتركهم بعد ذلك مسلمين، واسلم بنو المصطلق وقد تزوج رسول الله (جويرية) بنت قائدهم ، ليقوي علاقته بهم ولما رجع رسول الله (ص) إلى المدينة أرسل إليهم الوليد بن عُقبة ليأخذ الصدقات من أغنيائهم ، فيردها إلى فقرائهم ، ولما سمعوا بقدومه تهيأوا لاستقباله ، وخرجوا للاحتفاء به ، وكان بين الوليد وبني المصطلق إحن قديمة ، وغل موروث ، ويبغون به كيداً ، فرجع إلى رسول الله يزعم أن القوم قد ارتدوا عن الإسلام ، وامتنعوا عن إيتاء الزكاة ، وانهم وقعوا في الخطيئة العظمى.

#### أهم الدروس والعبر

- ١.وجوب التثبت والتأكد من الأخبار. وعدم إذاعتها قبل التأكّد من صحتها.
  - ا.عدم التسرّع في اتخاذ القرارات والأحكام.
- ٣. زواج رسول الله (ص) من جويرية بنت الحارث كان لتوطيد علاقته بقومها وكذلك كانت اغلب زيجاته.

#### المناقشة

- ١. تكلُّم على غزو رسول الله لبني المصطلق. ومن قائدهم؟
  - مَنْ أرسل رسول الله (ص) لأخذ الزكاة ؟ وما كان فعله؟
    - ٣. تكلُّم على انكشاف أمر الفاسق.
    - ٤. اذكر الآية الكريمة التي جاءت بشأن الفاسق؟



## الدرس الثالث: من الحديث الشريف ((حسن الخُلُق )) للشرح والحفظ

قال النبي (ص):

أكملُ المؤمنيين إيماناً أحسنُهم أخلاقاً، وخيارُكُم، خيارُكُم لنسائِهم أكملُ المؤمنيين إيماناً أحسنُهم أخلاقاً،

#### شرح الحديث

صدق رسول الله (ص): ليس الإيمان بالإدعاء ولا بالتمني ولا بالمظاهر.. ولكن بالعمل.. ولا يكفي العمل الظاهري.. من دون تأثر به وإثمار لنتائجه وتطبيق روحي واعتقادي له.. والبرهان على الإيمان وصحته وكماله: حُسن الخلق، ولطفُ المعاملة.. أي التعاملُ مع الناس. فقد قال (ص): (الحين المعاملة) و(الدين حسن الخلق)

أي: إن من أركان الدين المُهمة حسنُ الخُلُقِ.. فالخُلق الحسن الذي يكونُ عليه المؤمن دليل الإيمان الكامل. وإن الترقي في الحياة.. انما يكون بالتماسِ أسمى السُبل نحو السمُو الخُلقى

قَالَ (ص) : (إِنَّ المؤمن ليُدرِكَ بحُسْنِ خُلُقه درجاتِ الصَّائم القائسم )

وقال (ص) أيضاً: (اتق الله حينها كنت وأُتبع السيئة الحسنة تمحُها وخالق الناسَ بخلقٍ حسن). والإسلام دين الحقّ).

قال (ص): (إنما بُعثِتُ لأنمهم مكارم الأخلاق).

فالإسلام العظيم: لم يترك شاردة. ولا واردة. ولا صغيرة ولا كبيرة. في كلّ ما يؤدي بالمسلم إلى الخلق القويم إلاّ وبينها ودعا إليها وأمر بها. فالإسلام جاء آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر. قال تعالى:-

﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّى ﴾ آل عمران: ١٠٤

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منتهى الخلق الرفيع والإسلام دين محبة.. والحبة خلقٌ حسن ، والإسلام دين إيثار ونبذ الأنانية .

قال (ص): لايؤمن أحدكم حتى يحبُّ لأخيه مايحبُّ لنفسه.

أمر الإسلام بطاعة الوالدين ، وبالعطف على الصغير والضعيف ، وأوصى بالجار والصديق وبأداء الأمانات وصيانة الحرمات وأمر بالعدل ، ونهى ديننا الحنيف عن الغيبة والنميمة والحسد والنفاق والشقاق والخصام ، وتلك سمة الإسلام ومراده ... فهو دين الأخلاق الحميدة ولذا فالمؤمن خلوق ..وسيرة رسول الله (ص) هي الإسوة الحسنة للمؤمن ،فأخلاق الرسول (ص) هي المثال الكامل للإنسانية جمعاء . وهو الذي قال تعالى في حقّه :

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ١٠٠ ﴾ القلم: ٤

فعلى المسلم الذي يريد الوصول بنفسه إلى الإيمان الكامل أن يسمو بأخلاقه . ويتخذ من خلق النبي (ص) انموذجاً فريداً أن يقتدى به .

والشطر الثاني من الحديث الشريف: الوصية بالنساء فالمرأة الصالحة جديرة بكل رعاية . وقد شدّد (ص) الوصية بالمرأة في مناسبات عديدة اعترافا بأهمية المرأة في المجتمع وفي بناء الأسرة .. فالمرأة ذراع الرجل وساعده ، وهي الأم والأخت والزوجة والابنة ، التي وجبت رعايتها .فالمرأة ولاسيما الزوجة ؛ هي الراعية في بيت زوجها ... في أسرتها . والأسرة نواة المجتمع . وهكذا فالمرأة هي راعية لنواة المجتمع . وعليها

يتوقف تماسك الأسرة (بالدرجة الأولى). وترابط العائلة ولقد وصف القرآن الكريم أدق وصف في قوله تعالى:

هذا الرباط اذن هو : المودة والرحمة ، فيشعر الزوج في كنف الزوجية بالطمأنينــة والهدوء النفسي ، فتسكن روحه وتهدأ .. وتنمو الحبة وتزدهر المودة. فينعكس ذلك على جوّ الأسرة كلها .. وهكذا يجب أن تكون العلاقة الأسرية.

والزوج مُطالب برعاية زوجته ، بإحسان معاملتها برفق وحنان واحترام ومؤازرة ومعروف.

وللزوجة حقوق مادية ومعنوية كاملة كفلها الإسلام قبل أربعة عشر قرناً ... كفل حقوق الزوجة .. بل حقوق المرأة عموماً ... فالإسلام هو السبَّاق إلى ذلك فقد صان المرأة وقدّرها حقّ قدرها .وعلى هذا فمن كرم أخلاق المسلم التي تبرهن على إيمانه ، ورجولته رعايته وحنوه وعطفه على زوجته ، وكفالتها مادياً ومعنوياً... ومعاملتها بمنتهى الخلق والصبر والودّ .. وعلى المرأة الصالحة تترتب الشروط والخصال نفسها .. فعليها الحرص على قصين زوجها وكسبه وإسعاده بخدمة بيتها واحترامه وطاعته في المعروف ومعاضدته في كلّ ما هوخير وحفظ ماله وعرضه ، وأن تسعى لتخفيف أعباء الحياة عنه.

فيكون كلَّ منهما مكمَّلاً للآخر مخفَّفاً عنه ومعيناً له، فتسعد الأسرة ويهنأ عيشها.

وهكذا فالإسلام يبارك الأسرة المتماسكة المتحابة ويحتَّ على زيادة تماسكها ويحذر من الخلاف والشقاق وسوء الخلق والتعامل الذي يهدّد كيان الأسرة ،ويحذر أشدّ التحذير من الطلاق ومايجره من ويلات ومتاعب على الزوجين والأبناء وعلى الجتمع . فالطلاق وإن كان حلالا ،لكنه أبغض الحلال إلى الله تعالى ، قال رسول الله (ص):

وقد نفّر الإسلام من الطلاق ولم يحبذه إلا للضرورة القصوى التي لاينفع معها إصلاح ذات البين.

وعلى هذا فالمرأة الصالحة خير مافي العمر من رفقة ، وصلاح المرأة في إسلامها وطاعتها لأوامر الله تعالى ، وبهذا تكون خير رفيق للزوج، بل وخير أم وخير أخت وخير إنسان.

#### أهم مايرشد إليه الحديث :

ا. الإيمان بالله ينعكس من شعور، واعتقاد ذاتي، في الإنسان المؤمن، إلى تطبيق عملي في كلّ أقوال المؤمن وأفعاله فليس الإيمان إدعاء ... ولا هو بالمظاهر الخارجية فقط بل هو بالإيمان الذي يكون أساس كلّ فضيلة.

١. الإسلام دينُ الخلق والأخلاق.. ودعا ديننا الحنيف إلى التزام الأخلاق في كل مناسبة فالإيمان والأخلاق. صنوان متفقان ، لايفترقان .

٣. الواجب على الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات ووسائل الإعلام .. أن يلتفتوا جميعا إلى غرس الخلق القويم في النشء ويعيروا التربية الأخلاقية الصالحة ماتستحقه من إهتمام وتركيز فحسن الخلق منبع أعمال الخير في الفرد والجماعة.

٤. الإثم قبيح وعواقبه وخيمة فعلى الأمة أن تتعاون في القضاء عليه واجتثاثه أينما وجد وفي أي شكل كان ، وأن تزرع الإيمان في النفوس فهو الكفيل في القضاءعلى الإثم والعدوان ومحوهما.

٥. رعاية المرأة عموماً والزوجة خصوصاً والحنو عليها واجب مقدس من واجبات المسلم وهذه الرعاية هي أساس من أسس المفاضلة فخير المسلمين خيرهم لنسائهم . كما نص على ذلك الحديث الشريف.

1. يقف الإسلام من المرأة موقف الاعتزاز بها . والتقدير لمواهبها مع رعايته لطبيعتها وما يناسبها من مجالات العمل ... فالمرأة نصف الجتمع . ولاغنى للمجتمع عن مساهمتها في المنافع والخير من الأعمال. ومن الخير للمرأة أن تراعي روح الإسلام في توجهها إلى الميادين التي تبرز فيها مواهبها.

#### الهناقشية

١.ما البرهان على الإمان وعلى صحته وكماله ؟

١. لماذا أكَّد نبينا محمد (ص) الوصية بالمرأة في مناسبات عدّيدة؟

٤. بماذا يوصينا الله تعالى في الآية الكربمة:

﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ اللهِ عَمران: ١٠٤

# الدرس الرابع: الأبحاث التسامح والتعايش السلمي

السّماحة هي الجود (سمَح به) أي جاد به. والمُسَامحة المُسَاهلة, وتسامحوا تَسَاهَلوا. وهو قريب من الصفح والعفو:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَئِيَةٌ فَاصْفَحِ ٱلصَّفْحِ ٱلصَّفْحَ ٱلجَمِيلَ ﴿ ﴾ الحجر: ٨٥

والتسامح في الاصطلاح: احترام حرية الآخر, وطرق تفكيره وسلوكه, وآرائه السياسية, والدينية.أو هو قبول آراء الآخرين وسلوكهم على مبدأ الاختلاف. إن التسامح خُلق إنساني أصيل دعا إليه الإسلام؛ لأنه يحفظ تماسك الأوطان والجمعات وينشر الأمن والطمأنينة فيها فيرفع الحرج في العلاقات بين الناس ويجعل الإنسان يترفع عن الكره والبغضاء وروح الثأر والانتقام، فهذه صفات تفسد الحياة البشرية على الأرض وتدمرها، وتقطع سبل التفاهم والتعاون بين الناس لذلك يدعو الله سبحانه وتعالى إلى العفو والتسامح ونسيان الأحقاد والعمل بالحسنى،

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَسَنَوَى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَمَا يُلَقَّلُهَا ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلُهَا وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ (٣٠٠) ﴾ فصلت: ٣٤ – ٣٥

وقد ضرب رسول (ص) المثل الأعلى في مسامحة أعدائه الذين حاربوا دعوته وأخرجوه من بلده وآذوه وحاولوا قتله ، وعندما نصره الله عليهم يوم فتح مكة المكرمة. قال لقريش في حوار نموذجي بين المنتصر والمهزوم :

(ما تظنون أني فاعل بكم) ؟ قالوا : خيرًا ، أخ كريم وابن أخ كريم، فقال (ص): ( أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ، اذهبوا فأنتم الطلقاء ) . هذه هي المبادىء السامية التى وضعها الإسلام لتقوم عليها العلاقات الإنسانية ، ويدور في ضوئها الحوار أيّاً كان نوعه وموضوعه وغايته ، وإذا أخذت المجتمعات والدول بهذه المبادىء في المحاورات فيما بينها تكون قد خطت الخطوة الصحيحة في حلِّ المشكلات ، وخقيق التعاون فيما بينها مصداقاً لقول الله جلّ شأنه :

لذا فمن كان يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد (ص) نبيا ، عليه أن يلتزم تعاليم الإسلام بنبذ العنف والغلظة ويتعامل على أساس احترام إنسانية الآخرين واحترام عقيدتهم وحقهم في اختيار انتمائهم فالله تعالى وهو الخالق العظيم ذي الجبروت يقول قَالَ تَعَالَى: ﴿ لاَ إِكُراهَ فِي ٱلدِّينِ ۖ ﴾ البقرة: ٢٥٦ ، فالاسلام سلم وسلام:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُورتِ ٱلشَّيْطَنِ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ ﴿ ﴾ البقرة: ٢٠٨ والعرق الانساني ينبع من أصل واحد هو آدم فكلكم لآدم وآدم من تراب قال تعالى:

﴿ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَقَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴿ اللهِ الإسراء: ٧٠

فالانسان مكرم لإنسانيته ، و الإمام علي (ع) يؤكد ذلك فيوصي (مالك الاشتر) واليه على مصر التي يكثر فيها أهل الذمة من النصارى فيقول له : ( وأشعر قلبك الرحمة للرعية والحبة لهم واللطف بهم ، ولا تكونى عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان :إما أخ لك في الدين ، وإما نظير لك في الخلق. ) وكذلك مافعله صحابة رسول الله (ص) فقد أعطى عمر ( رض) أهل إيلياء وأهل القدس أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم. وأنهم لا يضطهدون بسبب نصرانيتهم ولا يضار أحد منهم .. ومن أحب من أهل الروم أن

يسيروا بأنفسهم وأموالهم إلى الروم ويخلوا بيعهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم وكثيرة هي القصص المأثورة عن أهل بيت رسول (ص) الله وصحابة رسول الله (ص) التي يبينون فيها خلق الإسلام الرفيع في التسامح والرحمة .

# التسامح والتعايش السلمس بين الأديان

يسجل مفهوم التسامح حضوره في عمق التجربة الإنسانية، ويتبدى في صيغ تتنوع بتنوع المجتمعات الإنسانية في إطار الزمان والمكان, والمراحل التاريخية. فقد عرفت الحضارات الإنسانية مفهوم التسامح، وما يقابله من مفاهيم العنف، والتعصب، والعدوان، وقد بجلى هذا المفهوم في مختلف آداب الاديان السماوية السمحاء قَالَ تَعَالَىٰ: والعدوان، وقد بجلى هذا المفهوم في مختلف آداب الاديان السماوية السمحاء قَالَ تَعَالَىٰ: والعدوان، وقد بي الدينِ قَد تَبَيّنَ ٱلرُّشَدُ مِن ٱلغَيِّ فَمَن يَكُفُر بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استَمْسَكَ بِالْعُرَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصامَ لَمَا وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ وَاللَّهُ المِقرة: ٢٥٦

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَمِنْهَا أَلْحَيْرَتُ ﴾ المائدة: ٤٨

و قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغَنَلِفِينَ ﴿ اللهِ عَلَا يَزَالُونَ مُغَنَلِفِينَ ﴿ اللهِ عَلَا يَزَالُونَ مُغَنَلِفِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَلَا يَاللهُ وَلَا يَكُولُهُ وَلَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَلَا يَاللهُ وَلَا يَكُولُونَ مُعَلِينَ اللهُ اللهِ هود: ١١٨ – ١١٩

ولابد من الإشارة الى انه لا يجوز أن يُفهم هذا التسامح الإنساني الذى جعله الإسلام أساسًا راسخًا لعلاقة المسلم بغير المسلم على أنه انفلات أو استعداد للذوبان في أي كيان من الكيانات التى لا توافق جوهر هذا الدين . فمفهوم التسامح يرتبط ارتباطا عميقا بمفهوم السلام، فالتسامح والسلام هما مفهوم واحد بوجهين متشابهين إلى حد كبير. ولقد كانت هناك ومضات مشرقة في تاريخنا الإسلامي حين يلتزم المجتمع قيم الإسلام، ويطبق تعاليمه وآدابه فتسود حالة الانسجام والتعاون

والتعايش بين التوجهات والانتماءات الختلفة عرقيا أو دينيا أو مذهبيا فسلوك الأئمة والفقهاء والمصلحين في الأمة قائم على أساس احترام التعددية والتنوع، في المذاهب ... فالامام جعفر الصادق (ع) يأمر تلامذته عند أفتائهم للناس، بأن لايتجاهلوا آراء المذاهب الأخرى عندما يكون السائل أو المستفتي تابعا لأحدها. فقد قال لتلميذه: (أبان بن تغلب) وهو من خواص تلامذته، (انظر ماعلمت أنه من قولهم، وأخبرهم بذلك). . كما أن الامام أباحنيفة النعمان قد تتلمذ على يدي الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) لعامين وقال في هذا: (لولا السنتان لهلك النعمان) مايدل على الاحترام والتفاهم القائم بين ائمة المذاهب الإسلامية.

لقد أثبتت التجارب الإنسانية والحوادث التاريخية حاجة الجمعات الماسة إلى قيم التسامح والتعايش، ففي القرن السادس عشر عانت أوربا من الحروب والصراعات الدينية بين الكاثوليك, والبروتستانت, وانتهى الكاثوليك إلى التسامح مع البروتستانت، على نحو متبادل.

# خطر التطرف والتكفير واثارهما في تشويه الإسلام

لعل أشدّ الأخطار التي تهدد وطننا العراق هو الفتنة الطائفية التي سعى المغرضون وأعداء الدين إلى بثها بين المسلمين ممن يشهدون أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ويتوجهون إلى قبلة واحدة هي الكعبة من أبناء المجتمع الواحد الذين جمعهم الدين وجمعتهم علاقات حميمة فتلاحم أفراده وجمعتهم المصاهرة والنسب. فلقد سعى أعداء الدين الذين تقف خلفهم سياسات وغايات إقليمية واستعمارية الى قتل ابناء الشعب بايدي ضعاف النفوس والجهلة والمرتزقة ومن خلال بثّ الفكر التكفيري البعيد عن قيم الاسلام بعد السماء عن الأرض فأولاً كان الإرهابي يُكفِّر من لاينتمي الى الإسلام من المسيحين وغيرهم. ثم راح يُكفِّر المسلمين من لاينتمون الى طائفته وبعد ذلك صار يكفِّر جميع من يخالفه في الرأي من أبناء مذهبه باتهامه بالردة والتخاذل وغيرها من الاتهامات الزائفة. فأحرقوا الأرض والحرث والنسل وخلفوا اليتامى والأرامل كلذلك باسم الإسلام وختراية ظاهرها الإسلام وحقيقتها هدم الإسلام. فنتج عنذلك:

ا. تشويه صورة الإسلام وصورة المسلمين وإظهاره بوصفه دين ارهاب وقتل واستباحة للحُرُمات ، فقتلوا واغتصبوا الحقوق وانتهكوا الأعراض حتى اصبح غير المسلمين ينظرون لكل مسلم بانه ارهابي متخلف وقاتل ، في حين أن الإسلام جاء رحمة للعالمين قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنكُ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ ﴿ الْأَنبِياء: ١٠٧ ومثل ذلك في الحديث الشريف إذ يقول رسول الله (ص): المسلم من سلم الناس من لسانه ويده . وكلمة الناس تعنى جميع الناس بلا استثناء .

الستباحة الحرمات وانتشار العنف والقتل والدمار وهدم المؤسسات والمقدسات.
"فقدان الأمن والطمأنينة ، وتهجير الأسر الآمنة ، وانهيار المجتمعات واستباحة الأوطان.
لذا وجب علينا رفض العنف والتطرف والفكر التكفيري وإن رفض العنف يجب أن ينبع من داخل الأفراد أنفسهم في المستوى الأول. لأن سعي الحكومات لوحدها لن يف أبداً بالغاية, وهذا يتطلب وجود إيمان كبير من الأفراد برفض العنف في مختلف صوره ومظاهره، ومن الناحية العملية ، فان كل تجارب فرض الأفكار والمعتقدات هي تجارب فاشلة وذات تأثير وقتي ومحدود. إن ماينتج عن هذا الفرض والرفض للآخر هو حالة العداء والصراع إذ يتحصن اتباع كل مذهب في خندق مذهبه ويعبئون أفرادهم جاه المذهب الآخر وتزداد حالة التشنج والعداء ، وخصل قطيعة وتنافر ، وتضطهد كل جهة الجهة الأخرى التي ستعمل بدورها للدفاع عن نفسها والانتقام من الطرف الآخر

أنه منهج أئمة الاسلام وأعلام المسلمين الخلصين ، وهو مايدعو اليه العقل والمنطق السليم وتفرضه طبيعة الاشتراك في ظروف حياتية واحدة ، في وطن واحد ، وقال الإمام محمد الباقر (ع):

وهكذا يدخل الجتمع في نفق الصراع الداخلي ،.

( صلاح شأن الناس التعايش ).كيف ترتقي مجتمعاتنا الى مستوى التسامح والتعايش الخضاري؟كيف نتسامى على عوامل الخلاف والتمزق وأسباب القطيعة والتنافر؟ وكيف يكون تنوعنا وتعدد انتماءاتنا إثراء لتجاربنا وانضاجا لأرائنا وأفكارنا ؟ وكيف تتحقق الوحدة الإسلامية لكل مجتمع في بلاد المسلمين وعلى مستوى الأمة جمعاء؟ إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع ، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، كما

يقول رسول الله (ص) في الحديث الشريف.

وفي الدرجة الأولى فان الحاكمين في البلاد الإسلامية يتحملون مسؤولية رئيسة في توحيد شعوبهم ، وتوفير أجواء التعايش ، والانسجام بينهم، على أساس الحق والعدل ، ومنع أي تمييز قومي أو طائفي ، أن علماء الدين ينتظر منهم القيام بأهم دور في الدعوة الى الوحدة والوئام ، وخذير الناس من النعرات القومية والفتن الطائفية ، ولايجوز أبدا أن يمارس عالم الدين دور إذكاء روح التعصب المذهبي بمسوّغات واهية زائفة، وفي ذلك يقول الإمام جعفر الصادق (ع):

## ( فلا تخاصموا الناس لدينكم فان الخاصمة مرضة للقلب ).

أما رجال الفكر والأعلام فعليهم أن يوجهوا أقلامهم وجهودهم ، لإشاعة روح التسامح والتقارب ، ومحاربة توجهات التشدد والتطرف ، التي يغذيها الأعداء وينميها الجهل وأن لايكونوا أدوات للأعداء وأخيرا فإنَّ كل مواطن واع ، يجب عليه خمل مسؤوليته في صنع الوحدة الوطنية الإسلامية والانسانية بسلوكه القويم وتعامله السليم مع سائر أخوانه من أبناء البلد ،

#### مفهوم التسامح

إن مفهوم التسامح يمثل جوهر مفهوم حقوق الإنسان ومنطلقه. فإن التسامح هو المشهد الإنساني الذي تغيب فيه مظاهر العنف, وتعلو فيه قيم السلام. وهذا يعنى أننا أمام مفهومين يتنافيان تماما فالتسامح يعنى غياب العنف والتعصب.

## فالعنف والتعصب يعنبان غباب التسامح وبالتالي غباب السلام.

وإن تطبيق التسامح يعني ضرورة الاعتراف بان لكل واحد حقه في حرية اختيار معتقداته، والقبول بأن يتمتع الآخر بالحق نفسه، كما يعني بأن لا أحد يفرض آراءه على الآخرين. فالتسامح هو قبول الآخر على علاّته.

وعكس التسامح هو التعصب.وتعد العنصرية أشكالاً تنافي مبدأ التسامح والتعايش، إن مهمة التسامح هي تأمين التعايش المشترك في وجود التباين والاختلاف،

ومن ثم الحفاظ عليهما, وحماية ما تنطويان عليه من قيم أساسية للوجود الإنساني. فالفرد الذي يكون علاقة سلمية مع الآخر خالية من كل أنواع التهديد والعنف والخوف. يجد نفسه في حالة سلم مع ذاته وحالة سلام مع كيانه الذاتي.

فالإنسان عندما يريد أن يحظى باحترام الآخر يجب عليه أن يبادله الاحترام في البداية. فنحن نحترم الآخر لنحظى باحترامه، واحترام الآخر هو محاولة إيجاد المسافة الصحيحة معه، وتلخيصاً لما يريده الجميع الذي نسعى اليه، نقول:

١. نريد أن يحترم بعضنا بعضاً ونريد ضمان الحقوق والحريات للجميع.

١.أن ندرك حرمة الانسان ، ونحترمها:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَبِهِ يِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسُا يِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَ أَنَّمَا أَنَّهَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُ مُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا فَكَ أَنَّهَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُ مُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا فَيَ اللَّرْضِ لَمُسْرِفُونَ أَنَّ ﴾

المائدة: ٣٢

٣. نريد أن نحيا على وفق منهج القيم العليا من الرحمة والحجبة والتعاون والسلام التي دعا اليها الإسلام و دعت اليه، كل الأديان.

٤.علينا أن نفهم أن حساب الناس على دينهم وانتمائهم يعود لله تعالى :

الغاشية: ٢٥ – ٢٦

٥. أن نسعى الى بناء مستقبل باسم والعيش في بلد آمن ومزدهر وحياة كرمة.

آ. نريد لشبابنا حياة آمنة سليمة من التطرف والغلو فيضمنوا بذلك سلامتهم وأمنهم وسعادتهم .وان كل مانسعى ونصبو إليه لن يتحقق الا إذا عمّ التسامح بيننا وتمكنا من التعايش السلمي أعزائنا الطلبة لقد منح الله الإنسان العقل ليميزبين الحقّ والباطل، لذا وجب علينا عدم الانجراف خلف الادعاءات المغرضة وسبحانه وتعالى واهب الحياة وهو وحده له حقّ سلبها ، وان رسول الله (ص) في حجة الوداع قال : (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض). وعلينا أن ندرك أننا جميعا في قارب واحد من سعى الى إغراقه يكون قد غرق هو أيضا . لذا وجب الحذر من كلِّ فكر يدسّ السم بالعسل فما لاترضاه لنفسك يجب أن لاترضاه لغيرك . فديننا الإسلامي الخنيف ، محبة وسلم وسلام وإغاثة ملهوف وأعانة الحتاج واحترام خصوصية الآخرين ، فهو أعظم الأديان وخاتمها وقد أدبنا في احترام الخصوصية الشخصية حتى في أبسط الأمور.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا تَدُخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَقَى تَسَتَأْذِسُواْ ﴾ النور: ٢٧ فاين هؤلاء الأدعياء من الإسلام الحق وهم يقطعون الطريق على الناس ويسلبونهم أموالهم ويستبيحون حرماتهم .ولقد رأينا كيف ضرب رسول الله (ص) أروع الأمثلة في التسامح مع غير المسلمين فكيف الحال مع المسلمين الذين حرمتهم كحرمة بيت الله بل أعظم كما جاء في حديث رسول الله (ص).

#### المناقشة

١. استشهدمن وقائع التاريخ الاسلامي بشواهد على عمق مفهوم التسامح في الإسلام.

١.كيف ثبتت الحاجة الى التعايش والتسامح ؟

٣.ما الآثار التي يخلفها العنف والتطرف؟

٤. ما مفهوم التسامح؟

# الدرس الخامس: التهذيب القناعـــة

القناعة: صفة كرمة . تعرب عن عزة النفس .وكرم الأخلاق وإن من أهم أسباب الشقاء هو غياب القناعة . فحين تغيب القناعة يزداد التسخّط في الناس وعدم الرضا بما رزقوا . وحينئذ لا يرضيهم طعام يشبعهم . ولا لباس يواريهم . ولا مراكب خملهم . ولا مساكن تضمهم : إذ يريدون الزيادة على ما يحتاجونه في كل شيء . ولن يشبعهم شيء : لأن أبصارهم وبصائرهم تنظر إلى من هم فوقهم في أمور دنياهم . ولا تبصر من هم ختهم : فيزدرون نعم الله عليهم . ومهما أوتوا من نعم طلبوا المزيد . فهم من هم ختهم : فيزدرون نعم الله عليهم . ومهما أوتوا من نعم طلبوا المزيد . فهم كشارب ماء البحر لا يرتوي أبداً . ومن كان كذلك فلن ينال السعادة أبداً لأن سعادته لا تتحقق إلا إذا أصبح أعلى الناس في كل شيء . وهذا من أبعد الحال : ذلك أن أي إنسان إن كَمُلت له أشياء قصُرت عنه أشياء . وإن علا بأمور سَفُلَت به أمور . ويأبى الله تعالى - الكمال المطلق لأحد من خلقه كائنا من كان: لذا كانت القناعة والرضا من النعم العظيمة . والمنح الجليلة التي تُسعد أصحابها فهي رأس الغنى وسبب الراحة . والقناعة :هي الرضا بما قسم الله والتعفّف وترك السؤال . وقد ورد في تفسير قول الله عز وجل:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ النحل: ٩٧

. أن المراد بـ (حياة طيبة) القناعة في الدنيا.قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيَـرَزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنَا ۚ ﴾ الحج: ٥٨ ، يعني القناعة .

وقيل في قوله: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ الْأَنْفُطَارِ: ١٣ : هو القناعة في الدنيا . وقال رسول الله (ص):

#### « القناعة كنز لا يفنى »

فأن المرء قد تتوافر له نعم هي في ظاهرها تافهة ولكنها في باطنها خير جزيل.

« من أصبح آمنا فى سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها » أي من أصبح ينعم بالأمن في دياره وصحة في بدنه ولديه طعام يومه فقد جمع خير الدنيا .

#### وقال أحد الشعراء:

أَفَادتني القناعةُ كلَّ عزِّ ......وهَلْ عِزِّ أَعِــزُّ مِنْ القَنَاعَهُ فَصَيِّرُ بعدها التَّقْوى بِضَاعَهُ فَصَيِّرُ بعدها التَّقْوى بِضَاعَهُ تَنَل عِزَّا وَتَغْنَى عَنْ لَئِيم .........وتَرْحَلْ للجنَان بصبْر ساعَهُ

وعلى هذا المعنى فإن القناعة لا تمنع التاجر من تنمية تجارته، ولا أن يسعى المسلم في الأرض بطلب رزقه، ولا أن يسعى المرء فيما يعود عليه بالنفع؛ بل كل ذلك مطلوب ومرغوب. وإنما الذي ينافي القناعة أن يغش التاجر في تجارته، وأن يتسخّط الموظف من مرتبته، وأن يتبرم العامل من مهنته، وأن ينافق المسؤول من أجل منصبه، وأن يتنازل الداعية عن دعوته أو يميِّع مبدأه رغبة في مال أو جاه، وأن يحسد الأخ أخاه على نعمته، وأن يذلّ المرء نفسه لغير الله- تعالى- لحصول مرغوب. وليس القانع على نعمته، وأن يذلّ المرء نفسه لغير الله- تعالى على على ما ليس له، ولا الذي يشكو خالقه ورازقه إلى الخلق، ولا الذي يتطلع إلى ما ليس له، ولا الذي يغضب إذا لم يبلغ ما تمنى من رُتَب الدنيا؛ لأن الخير له قد يكون عكس ما تمنى.

وفي المقابل فإن القناعة لا تأبى أن يملك العبد مثاقيل الذهب والفضة، ولا أن يمتلئ صندوقه بالمال، ولا أن تمسك يداه الملايين؛ ولكن القناعة تأبى أن تَلجَ هذه الأموال قلبه، وتملك عليه نفسه : حتى يمنع حق الله فيها ويمنع حق الحتاجين، ويتكاسل عن الطاعات، ويُفرط في الفرائض من أجلها. ويرتكب الحرمات من ربًا ورشوة وكسب خبيث حفاظا عليها أو تنمية لها.

# فوائد القناعية

إن للقناعة فوائد كثيرة تعود على المرء بالسعادة والراحة والأمن والطمأنينة في الدنيا، ومن تلك الفوائد:

١- امتلاء القلب بالإيمان بالله- سبحانه تعالى- والثقة به، والرضى بما قـدّر وقَسَم. وقوة

اليقين بما عنده- سبحانه وتعالى- ذلك أن من قنع برزقه فإنما هو مؤمن ومتيقن بأن الله- تعالى- قد ضمن أرزاق العباد وقسمها بينهم ولو كان ذلك القانع لا بملك شيئًا. ٢- شكر الله تعالى على نعمه - فمن قنع برزقه شكر الله- تعالى- عليه، ومن لم يقنع قصّر في الشكر، وربما جزع وتسخط - والعياذ بالله- ولذا قال النبي -

# { كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعًا تكن أشكر الناس } .

ومن تسخط من رزقه فإنما هو يسخط على من رزقه، ومن شكا قلّته للخلق فإنما هو يشكو خالقه- سبحانه وتعالى- للخلق. وقد شكا رجل إلى قوم ضيقًا في رزقه فقال له بعضهم: (شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك).

٣- الفلاح والبشرى لمن قنع: إذ قال رسول الله - (ص):

# (طوبى لمن هُدي إلى الإسلام، وكان عيشه كفافًا، وقنع ).

3- الوقاية من الذنوب التي تفتك بالقلب وتذهب الحسنات: كالحسد، والغيبة، والنميمة، والكذب، وغيرها من الخصال الذميمة والآثام العظيمة؛ ذلك أن مايدفع إلى الوقوع في كثير من تلك الكبائر غالبًا ما يكون الطمع في الدنيا أو دفع نقصها. فمن قنع برزقه لا يحتاج إلى ذلك الإثم، ولا يداخل قلبه حسد لإخوانه على ما أوتوا؛ لأنه رضى بما قسم الله تعالى له.

وقال بعض الحكماء:

«وجدت أطول الناس غما الحسود، وأهنأهم عيشًا القنوع».

٥- حقيقة الغنى في القناعة: ولذا رزقها الله- تعالى- نبيه محمدا (ص) وامتن عليه
 بها فقال تعالى:

وذهب بعض المفسرين إلى أن الله- تعالى- جمع لرسوله الكريم له الغنائين: غنى القلب، وغنى المال بما يسر له من تجارة خديجة وبما فتح عليه بعد خيبر وغيرها.

وقد بين- (ص)- أن حقيقة الغنى غنى القلب فقال :

{ليس الغنى عن كثرة العَرَض ولكن الغنى غنى النفس}.

وتلك حقيقة لا مرية فيها؛ فكم من غني عنده من المال ما يكفيه وولدَه، ولو عُمِّر ألف سنة؛ يخاطر بدينه وصحته، ويضحي بوقته يريد المزيد! وكم من فقير يرى أنه أغنى الناس؛ وهو لا يجد قوت غدِه! فالعلة في القلوب: رضى وجزعًا، واتساعًا وضيقًا، وليست في الفقر والغني.

وقيل لبعض الحكماء: «ما الغنى؟» قال: «قلة تمنيك، ورضاك بما يكفيك» . إن كان لا يغنيك ما يكفيكا ... فكلّ ما في الأرض لا يغنيكا

١- العزفي القناعة، والذل في الطمع: ذلك أن القانع لا يحتاج إلى الناس فلا يزال عزيزًا بينهم، والطماع يذل نفسه من أجل المزيد؛ ولذا جاء في الحديث الشريف:

# {شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس}.

قَالَ أَمِيرُ الْلُؤْمِنِينَ (ع) مَنْ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا يُجْزِيهِ كَانَ أَيْسَرُ مَا فِيهَا يَكْفِيهِ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ مِنَ الدُّنْيَا مِا يُجْزِيهِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْ ءٌ يَكْفِيهِ .

والسيادة والرفعة لا يحصلها المرء إلا إذا استغنى عن الناس، وقنع بما عنده واحتاج الناس إليه في العلم والفتوى والوعظ.

# قناعة النبس (ص)

لقد كان رسول الله (ص) أكمل الناس إيمانًا ويقينًا. وأقواهم ثقة بالله- تعالى- وأصلحهم قلبًا، وأكثرهم قناعة ورضًى بالقليل، وأنداهم يدا، وأسخاهم نفسًا إن الرسول (ص) رفض الدنيا بعد أن عُرضت عليه، وأباها بعد أن منحها. وما أعطاه الله من المال أنفقه في سبيله وقد قال (ص):

{عرض عليّ ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت: لا يا رب؛ ولكن أشبع يومًا وأجوع يومًا. فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك؛ وإذا شبعت شكرتك وحمدتك}.

## السبيل إلى القناعية

التزام القناعة عسير على بني آدم- إلا من وفقه الله للهدى وكفاه شرَّ نفسه وشحها وطمعها- لأن بني آدم مفطورون على محبة التملك ؛ ولكن مجاهدة النفس مطلوبة لتخفيف طمعها وتقريبها من الزهد والقناعة. ولذلك طرق إذا سلكها العبد مع إخلاصه خققت له القناعة بإذن الله تعالى، فمن ذلك:

1- تقوية الإيمان بالله تعالى، وترويض القلب على القناعة وغنى النفس؛ فإن حقيقة الفقر والغنى تكون في القلب؛ فمن كان غني القلب نعم بالسعادة وخلى بالرضى، وإن كان لا يجد قوت يومه، ومن كان فقير القلب؛ فإنه لو ملك الأرض ومن عليها إلا درهما واحدا لرأى أن غناه في ذلك الدرهم؛ فلا يزال فقيراً حتى يناله.

اليقين بأن الرزق مكتوب منذ أن كان الإنسان في رحم أمه، والعبد مأمور بالسعي
 والاكتساب مع اليقين بأن الله هو الرازق وأن رزقه مكتوب.

٣- تدبر آيات القرآن العظيم ولا سيما الآيات التي تتحدث عن قضية الرزق والاكتساب.

ومنها قوله تعالى: ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ ﴾ فاطر: ٢

وقوله تعالى: ﴿ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ يُعِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ ﴾ يونس: ١٠٧

وقوله تعالى: ﴿ ﴿ فَهُ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ هود: ٦ وقوله تعالى: ﴿ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُشْرًا ﴾ الطلاق: ٧

٤- معرفة حكمة الله- سبحانه وتعالى- في تفاوت الأرزاق والمراتب بين العباد؛ حتى خصل عمارة الأرض، ويتبادل الناس المنافع والتجارات، ويخدم بعضهم بعضًا. قال تعالى:

وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتْهِ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآءَاتَكُمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَامِ: ١٦٥ .

٥- أن نسأل الله سبحانه وتعالى- ان يرزقنا القناعة، والإلحاح بالدعاء في ذلك فنبينا محمد (ص) وهو أكثر الناس قناعة وزهدًا، وأقواهم إيمانًا ويقينًا؛ كان يسأل ربه القناعة ولأجل قناعته (ص) فإنه ما كان يسأل ربه إلا الكفاف من العيش.

1- العلم بأن الرزق لا يخضع لمقاييس البشر من قوة الذكاء. وكثرة الحركة، وسعة المعارف، وإن كان بعضها أسبابًا؛ إلا أن الرزق ليس معلقًا بها بالضرورة. وهذا يجعل العبد أكثر قناعة خاصة عندما يرى من هو أقل منه خبرة وذكاء أو غير ذلك وأكثر منه رزقا فلا يحسده ولا يتبرم من رزقه.

٧- وجوب النظر إلى حال من هو أقل منك في أمور الدنيا. وعدم النظر إلى من هو فوقك فيها؛ ولذا قال النبي (ص):

# {إذا رأى أحدكم من فوقه في المال والحسب فلينظر إلى من هو دونه في المال والحسب}

وليس في الدنيا أحد لا يجد من هو أفضل منه في شيء. ومن هو أقل منه في أشياء؛ فإن كنت فقيرا ففي الناس من هو أفقر منك! وإن كنت مريضًا أو معذبا ففيهم من هو أشدّ منك مرضا وأكثر تعذيبًا، فلماذا ترفع رأسك لتنظر من هو فوقك، ولا تخفضه لتبصر من هو حتك؟!

إن كنت تعرف من نال من المال والجاه مما لم تنله أنت وهو دونك ذكاءً ومعرفة وخلقًا. فلم لا تذكر من أنت دونه أو مثله في ذلك كله وهو لم ينل بعض ما نلت؟!

٨- الاقتداء بسيرة رسول الله (ص) وال بيته الأطهار وصحبه الأخيار وتعرف أحوالهم مع الدنيا، وزهدهم فيها، وقناعتهم بالقليل منها، وهم قد أدركوا الكثير منها فرفضوه إيثارا للباقية (الاخرة)على العاجلة(الدنيا) ؛ فإن معرفة أحوالهم، وكيف كانت حياتهم ومعيشتهم خفز العبد إلى التأسي بهم، وترغبه في الآخرة، وتقلل عنده زخرف الحياة الدنيا ومُتَعها الزائلة.

٩- العلم بأن عاقبة الغنى شر ووبال على صاحبه إذا لم يكن الاكتساب والصرف منه بالطرق المشروعة، وقد قال النبي (ص):

{ لا تزول قدما عبد حتى يسأل: عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه}.

#### فمشكلة المال أن الحساب عليه من جهتين:

جهة الاكتساب ثم جهة الإنفاق، وهذا ما يجعل تبعته عظيمة، وعاقبته وخيمة إلا من اتقى الله فيه وراعى حدود الله اكتسابًا وإنفاقًا.ثم ليتفكر في أنه كلما تَخفف من هذا المال وكان أقل كان حسابه أيسر، وأسرع. وذلك كمن سافر في الطائرة وحمل متاعا كثيرًا؛ فإنه إذا بلغ مقصده احتاج وقتًا طويلًا لاستلامه وتفتيشه بخلاف من كان خفيفًا ليس معه شيء، وحساب الآخرة أعسر، والوقوف فيها أطول.

ولينظر أيضا إلى من كان المال والجاه سبب شقائه وأمراضه وهمومه وغمومه؛ فهو يشقى ويتعب في جمع المال ونيل المناصب، ثم يحمل هم الحفاظ على المال والمنصب فيقضي عمره مهتمًا مغتما.

ثم انظر ماذا يحدث له إذا خسر ماله أو أقيل من منصبه! وكم من شخص كان ذلك سببا في هلاكه وعطبه! نسأل الله أن لا نكون من هؤلاء.

1- النظر في التفاوت اليسير بين الغني والفقير على وجه التحقيق؛ فالغني لا ينتفع إلا بالقليل من ماله، وهو ما يسد حاجته. وما فَضَلَ عن ذلك فليس له، وإن كان يملكه. فلو نظرنا إلى أغنى رجل في العالم نجد أنه لايستطيع أن يأكل من الطعام أكثر ما يأكل متوسط الحال أو الفقير؛ بل رما كان الفقير أكثر منه!!

وبعبارة أخرى: هل يستطيع الغنى أن يشترى مائة وجبة فيأكلها في آن واحد،

أو مائة ثوب فيلبسها في آن واحد؛ أو ألف مركبة فيركبها في آن واحد؛ أو مائة دار فيسكنها في وقت واحد؟! كلا؛ بل له من الطعام في اليوم ثلاث وجبات تزيد قليلًا أو تنقص، وللمستور كذلك مثله، وله من اللباس ثلاث قطع تزيد قليلًا أو تنقص، ولا يستهلك من الأرض في وقت واحد إلا مترا في مترين سواء كان قائما أم قاعدا أم مضطجعًا، فعلام يحسد وهو سيحاسب على كل ما يملك؟!

فما أجمل القناعة! فمن التزمها نال السعادة .وما أحوجنا إلى التحلي بها! ولو خلى بها الناس لزالت الضغائن والأحقاد . وحلت الإلفة والمودة ؛ إذ إن أكثراً سباب الخلاف والشقاق بين الناس بسبب الدنيا والتنافس عليها . وما ضعف الدين في القلوب إلا من مزاحمة الدنيا له ، وصدق رسول الله (ص).حينما قال : ( والله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكني أخشى أن تُبسَطَ الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم) .

.ما تقدم ندرك أن القناعة سبيل إلى السعادة في الدارين : الدنيا والآخرة.

#### الهناقشة :

١.ورد في تفسير العلماء للحياة الطيبة:

في قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَّهُ، حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ النحل: ٩٧ كَيُوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ النحل: ٩٧ أَذَكر حديثاً نبوياً شريفاً يحتُ على القناعة.

- ٣.هل تعارض القناعة السعى ؟ وما الذي يعارضها؟
- ٤. (من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا
   بحذافيرها) مالمراد بهذا الحديث الشريف؟
  - ٥.ما السبيل إلى القناعة؟
    - ٦. مافوائد القناعة؟

#### الفهرست

| الصفحة     | الهادة                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣          | مقدمه                                                           |
| ٤          | من احكام التلاوة                                                |
| ٩          | بيان تعريف ال مصطلحات                                           |
|            | الوحدة الاولى                                                   |
| 1 •        | الدرس الاول: من القرآن الكريم- من سورة البقرة (١٥٣-١٧٠ )        |
| ۲.         | الدرس الثاني: من قصص القرآن- اصحاب الكهف                        |
| 57         | الدرس الثالثُ: من الحديث الشريف- التعاون بين المسلمين           |
| ۳۱         | الدرس الرابع: أبحاث- نظام الاسره في الاسلام                     |
| ٤١         | الدرس الخامس: التهذيب- النهي عن الغضب                           |
|            | الوحده الثانيه                                                  |
| ٤٦         | الدرس الاول: من القرآن الكريم- من سورة آل عمران (٩٠-٩٧)         |
| ۵۰         | الدرس الثاني: من القصص القرآن- مريم بنت عمران (ع)               |
| ۵۸         | الدرس الثالث: من الحديث الشريف- الناجون يوم القيامة             |
| ٦ ٤        | الدرس الرابع: أبحاث- حقوق الزوجين وواجباتهما                    |
| ٧٠         | الدرس الخامس: التهذيب- قصص وعبر                                 |
|            | الوحدة الثالثة                                                  |
| <b>V</b> 5 | الدرس الاول: من القرآن الكريم- من سورة النساء (١٠-١)            |
| ٧٩         | الدرس الثاني: من قصص القرآن- موسى والعبد الصالح (ع)             |
| ۸۵         | الدرس الثالث: من الحديث الشريف- محاسبة النفس                    |
| ۸۸         | الدرس الرابع: أبحاث- نظره عامة للنظام الاقتصادي قي الاسلام      |
| 4٧         | الدرس الخامس: التهذيب- الرجولة                                  |
|            | الوحدة الرابعة                                                  |
| ١٠٢        | الدرس الاول: من القرآن الكريم- الاستراء (٢٣- ٣٩)                |
| 115        | الدرس الثاني: من قصص القرآن- (شعيب) (ع)                         |
| 15.        | الدرس الثالث: من الحديث الشريف- في الجهاد وكرامة الجاهد         |
| 1 5 5      | الدرس الرابع: أبحاث- الوظائف الاقتصادية للدولة                  |
| 159        | الدرس الخامس: التهذيب- التكبّر                                  |
|            | الوحدة الخامسة                                                  |
| 185        | الدرس الاول- من القرآن الكريم- سورة الانبياء                    |
| 1 £ 1      | الدرس الثاني- من قصص القرآن نبأ الفاسق                          |
| ١٤٣        | الدرس الثالث- من الحديث الشريف حسن الخلق                        |
| ١٤٨        | الدرس الرابع- أبحاث- التسامح والتعايش السلمي                    |
| ۱۵٦        | ب في الخامس - التهذيب القناعة<br>الدرس الخامس - التهذيب القناعة |